

جَفَارة النَّهِ بُ فِ الاسْئِياسَ

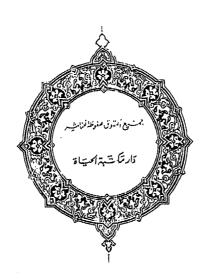

اوس ، وه المحدد برور 68 المحدد ع ليفي بروقنسال

## جَذَالة الْعَبِ

ىتىجىتە دوقان قىقوط

منعثورات دارمكتبة الحيات

المُنْ الْمُنْ لِلْمُلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْ

## مقدمة

﴿ فِي هَذَا الْسَحَنَابِ عَنِى مُوجَوَّلَحَضَارَةِ الْعَرَبِ فِي الْانْدَلُسُ ، وَإِرَادُ نَزِيهُ لِلرَّوابِطِ النِي كَانَت تَرْبُطُ لِلْكَ الْمَثَلِقَ مَويَحُ لَا سَتَد الْحَضَارَة الفَرسِيَّة المُعاصِرَة . المَحْضَارَة الفرسِيَّة المعاصِرَة . المحَضَارَة الفرسِيَّة المعاصِرَة . المحَضَارَة الفرسِيَّة المحَضَارَة الفرسِيَّة المحَضَارَة الفرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَضَارَة العرسِيَّة المحَسَانِيَّة وَيَبِرِدُ لَهَا خَواصِهَا بِينَافُهَا الوَشِيقِ بِالرَّوْحِ العَرسِيَّة الْمُحَادِقِ وَالمُنَاخِ بِينَ الْأُصِيلَة ، رَغْمَ مِعْدِالمُسَافَةِ وَاخْذِلافِ الدَّبِة والمنَاخِ بِينَ المُسَافَةِ وَاخْذِلافِ الدَّبِة والمنَاخِ بِينَ صَحَاء العَربِ وَبِيلَادُ الْأَنْدُلِيقِ . وَمُثَلِقُ المُنْ المَنْ وَبِيلَادُ الْأَنْدُالِقِ . المَّالَةُ وَالْمَنْ الدَّبُ وَالمَنْ اللَّهُ الْمُرْبِ وَبِيلَادُ الْأَنْدُالِقِ . وَمُثَلِقَ المَنْ المَرْبُ وَبِيلَادُ الْمَانَ فَي وَالْمَنْ الدَّبُ وَلِيلَانُ بِينَ وَمِيلَادُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِيلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْولُونُ الْمُنْ الْمُ

\* دَامَتِ الْاندَلَسَ بَعدَ العَرَبِ زَعِيمَةُ لِلْفِكِي وَلَلدنيَّةِ وَالدنيَّةِ وَالدنيَّةِ وَالدنيَّةِ وَاحْتَفَظَت بَكَامِلِ اشْعَاعَهَا ، فَفَتَنَتْ سَادَتَهَا الجُدُد، وَاضْحَتْ لِلغَرب كَاكَانَتُ اشِينَا لِرُومَا عندَمَا غَدَتْ مَقَاطِعَة في امبراطوريتِهَا. فَرغْمَ كُونِهَا مغلوبَة نَسْتَظِيعُ مَقَاطِعَة في امبراطوريتِهَا. فَرغْمَ كُونِهَا مغلوبَة نَسْتَظِيعُ

أن نَقُولَ بأنّهَا اسْتَولَتْ هِيَ نفسها عَلَى قَاهِ بهَا .

\* لَمْ تَقِفُ الأندَلس عندُ الاقتِباس عَنْ حَضَارَةِ بِعَدَاد ،

بَل أَخَذَت تَعَمَلُ عَلَى أَن يَشِعَ نفودُهَا كُأُمَّة عَظِيمَة مُن مُكَدِّنَة ، إلى خَارِج حُدودِها.

\* هَذَا مَا يُبُينُهُ ٱلمؤلفُ في هَذَا الكتابِ ، وَهُوَأَعمَقُ مَن تَعَرَّضَ لِلحَضَارَةِ الأندلسيَّة ، وَأُسْزَه من ذكى فَضْلها المَن المَحْضَارَةِ الأندلسيَّة ، وَأُسْزَه من ذكى فَضْلها

entra de la companya de la companya

وَعَايَتهَا.

## الفصشلالأول

الغرب الإست لامي وألحضارة العربيّة الاسيستبانيذ 

## الغرب الإسي لامي والحضارة العربية الاسي بانية

يبدو ان عدداً ضيلاً فقط حتى الآرن ، من بين مؤرخي الاسلام والمسيحية في القرون الوسطى ، اعتقدوا بأن من الواجب النظر بعين الاعتبار الى تعبير ، هو ، مع ذلك . سهل وكافي الدلالة . هذا التعبير : « الغرب الاسلامي » ، الذي حاول الؤرخون ، بادى ، ذي بسله ، الدفاع عنه وتسويغ استعاله الجديد ، فينطبق على الكتلة الجغرافية المتناسقة تناسقاً كافياً ، التي ستشكلها افريقيا الصغرى وشبه جزيرة ايبيريا على تخوم المحيط وعلى جانبي الطرف الاقصى من عالم البحر الابيض المتوسط .

ان هذا الاصطلاح ، من شأنه ان يثير ، في شيء من الوضوح ، ولو في مسامع قليلي الاطلاع ، جملة تتصف بتناسق نسبي ، خليطا يمكن للمناصر

الاساسية التي يتألف منها ، ان تتميز بسهولة كافية . فالمغرب الاسلامي هو قطعة من العالم القديم توطد فيها الاسلام ، بما حمل معه الى اهلها من بناء اجتاعي ومن مثل اخلاقي ومن ثقافة يمثلها ؛ هذه القطعة هي في نفس الوقت ، ارض قصية ، بعيدة عن المركز ، بالنسبة الى المناطق التي شهدت ظهور الاسلام ومن ثم مطلع وثبته الرائعة .

كان الناس الى عهد قريب – وما زال بعضهم حتى الآن يسمونها : 

( المغرب ، وهمذا تعبير يبدو ، لأول وهلة ، مماثلا تماما لتعبير 
( الغرب الاسلامي ، ومن شأنه انه لم ينتظر عصرنا هذا ، ليدخل في اصطلاحات العرب الجغرافية . فهل نحن بجاجة الى ان نبين ان اسم 
( المغرب ، الذي كان في الاصل يعني بلاد البربر واسبانيا معا ، كا يبدو ، لعد يشمل تونس الحالية ، افريقيا القديمة ، بل شبه جزيرة ايبيريا ، اندلس العرب ، وانما تقلص معناه بسرعة بجيث لم يعد يعين اليوم 
الدلس العرب ، وانما تقلص معناه بسرعة بحيث لم يعد يعين اليوم 
الا غرب افريقيا الشمالية ؟

من الممكن القول بأن في ذلك جدلاً لفظياً بحتاً! على ان الامر الذي كان طبيعياً - كا هو معلوم - ان افريقيا الشمالية واسبانيا قد نشأت بينها علاقات سياسية وصلات ثقافية يقتضيها الجوار ويسهلها ، ولا سيا عندما راحت العقيدة الدينية المشتركة توجه بعض مطامع البلدين ، بل وتوحد بينها ، ولكن ذلك لم يحل دون قيام كيان منفصل لكل من البلدين ، وأن يكون لكليها انظمته المتميزة ، وسلالاته التي تعادي ، احيانا ، السلالات الاخرى ، وأن يكون لكليها ، بعد هذا كله ، مثل أعلى لم يكف الاسلام داغاً ، لجعله مشتركا بين البلدين فمن الثابت انه ليس من المحتمل ان تكون هذه المزاعم خطاً كلها . كا

انها لا تمثل ايضاً الحقيقة التامة . , فالنرب ، يؤلف وحده من ضمن العالم الاسلامي ، على احد اطرافه القصوى ، عالماً قائماً بنفسه ، ملاصقاً لأوربا المسيحية ، بعيداً ومنفرداً عن الشرق تفصله عنه المسافة والحواجز الطبيعية ، وكثيراً ما كانت هذه الحالة الراهنة شديدة الوطأة على مصائره السياسية وأكثر من ذلك ايضاً ، مؤثرة في نظامه الاجتماعي وثقافته .

ولكي يشعر المرء حق الشعور بأن بين ما كان في مراكش وجنوب اسبانيا وما هو باق الى الآن ، ليس فقط مجرد مظهر بسيط ، مبهم ، من مظاهر القرابة بينها ، ينبغي له ان يكون قد عاش سنين طويلة في بلد كمراكش لا يزال يحتفظ بطابع حضارته الوسيطة كا هو ، وأكثر من تردده على جنوب اسبانيا وان يكون شغفًا يتفحص الآثار العربيـة في اشبيلية وقرطبة وغرناطة من خــلال الجو الرقيق المؤثر الذي يغمرها . وعليه ، بصورة خاصة ، ألا يتنكر للحدس الحي الذي يرسمـــه في الذهن احيانًا طول معاناته للنصوص الاصلية وتأثره اللاشعوري إلها، وألا يقص الرؤى العابرة التي ترتسم ، على أثر اتصاله بالوثائق التي ينشدها ، ثم توضع بوضوح في صور حاضرة ومألوفة. وأنه يشعر ، عندئذ ، شعيراً غامضاً في البدء ، أن هذه القرابة ليست طارئة ولا يمكن ان تكون كذلك : سرعان ما تتوالى وجوه الشبه وتتحدد ثم تفرض نفسها . فالغرب الاسلامي بمعطفيه ٬ الافريقي والاوربي ، يبدو ، شيئًا فشيئًا ، في نظر العصر الوسيط ، من خلال ألوانه الحقيقية ، عارياً من الصور النبراء التي كومها على تخومه مؤرخو الكتب الصفراء ، الذين اهتموا فقط بوقائع مختلف السلالات. وأن المرء ليكتشف ، على الرغم من صروف الدهر ، بأن عاصمة ، هذا الغرب الفكرية بقيت في البدء ، قبل الانتهاء من اعادة الفتح المسيحي في اسبانيا ، قرطبة

ومن ثم في عواصم الاقاليم ، واخيراً في غرناطة . ويلاحظ بأن ارض الاندلس ، أيا كان مركزها السياسي ، لا تفقد ابداً منزلتها كزعيمة للفكر ؛ واحتفظت بكامل اشعاعها ، بعد ان اخضعها ، في قلب الاسلام نفسه ، ملوك افريقيون ، وفتنت بسرعة سادتها الجدد الذين عانوا سحرها فجعلوها على اقامتهم المفضلة . وعلى هذا النحو سيكون ، فيا بعد ، مصير اولئك الفاتحين القساة من القشتاليين فيها . فستكون الاندلس ، سواء لهؤلاء ام لأولئك ، ما كانته اثينا بالنسبة لروما عندما غدت مقاطعة من الامبراطورية . ويجدر بنا ان نتذكر كلمات الشاعر اللاتيني ونحن ننقلها الى هنا : ان اليونان المغلوبة قد استولت هي نفسها على قاهرها الفتاك Craecia capta !

ان تعبير «الغرب الاسلامي» قد لا يجد خصوماً له من اجل تعريفه الخاص فحسب. بل ان له خصوماً آخرين ، ما زالوا كثيرين جها في اوروبا ، حتى بين الاخصائيين المرموقين في دراسات العصور الوسطى . يرون ارز افريقيا الصغرى واسبانيا ، كليها ، لا يشكلان مطلقاً سوى امتدادات شاسعة وطلال شاحبة الشرق الاسلامي ، هذا الشرق الذي يجب الاعتراف بأنهم لا يزالون يجهلونه تمام الجهل ولا يقدرون حق التقدير الدور الراجح الذي لعبه خلال العصور في اقتصاد حوض البحر الابيض المتوسط منذ انهيار العالم القديم حتى الفترة التي شهدت غروب القرون الوسطى واولى تباشير النزعة الانسانية الناشئة . ونرى ان الحكم السابق نفسه الذي كان يجعل مؤرخين كثيرين جداً يقدرون بيزنطة و بالمقارنة بذكريات روما المظفرة » يدفع هؤلاء المؤرخين الى ألا يروا في المعرب والاندلس ، في العصر الوسيط سوى استمرار هزيل ، في انحطاط سياسى والاندلس ، في العصر الوسيط سوى استمرار هزيل ، في انحطاط سياسى

عميق ، لعصر الاسلام الذهبي في الشرق الذي دونت وقائعه في سورية ومصر وبلاد ما بين النهرين . ولا يخطر لهؤلاء المؤرخين لحظة واحدة ، لا سيا فيا يتعلق بأسبانيا ، ان يحاولوا اظهار قسطها الهائل في تطور العالم الاوربي الغربي ، منذ القرن الحادي عشر وفي تحسين بعض نواحي الحياة المادية ، وبخاصة فيا فرضت عليه رويداً رويداً ، من شعور بجال للحياة جديد ، هذه الحياة التي كانت تسيطر عليها حتى ذاك الحين ، وفي رهبة المجهول ، صوفية ثقيلة التشاؤم .

وان المرء ليلاحظ هكذا اي مقدار يوحيه ويقتضيه من تطورات هذا التعبير و الغرب الاسلامي ، والاعتبارات الاولى التي نحاول جاهدين أن نبرهن بها عليه . ومن الواجب عدم التردد في تسمية الحضارة التي أزدهرت فيه حتى القرن الخامس عشر و بالحضارة العربية الاسبانية ، فانها إذ نشأت نتيجة لمؤثرات مختلفة في شبه الجزيرة نفسها ، قد طفحت بكاملها وعلى نطاق واسع على المغرب ؟ ولم يكن الفن الذي يدعى بالفن و المندي \_ الاسباني » hispano - maresque بواحد من اجل مظاهرها فحسب ، كا يظن احيانا . فتلك هي العناصر الرئيسية المؤلفة لهذه فحسن الحضارة العربية في اسبانيا والخطوط التي تمنحها اصالتها في مختلف الحضارة العربية في اسبانيا والخطوط التي تمنحها اصالتها في مختلف لا تكون مقبولة اذا لم تصحبها تحريات جانبية : لنعرف من جهة ما هي التأشيرات ، التي تكاد تكون مباشرة ، الـتي مارسها الشرق ، في داخل الاسلام نفسه ، على الغرب ، او التي أثر بها الغرب في الشرق ، على نطاق اضيق بلا شك ، كا يستشف ذلك ؟ ولنتبين ، من جهة ثانية ما هو التداخل المتبادل بين الاسلام الاسباني والمسيحية الوسطية ؟ تلك

هي المشاكل الخاصة التي نحاول ان نجد بعض عناصر حلما ، طرحناها ، بإيجاز .

ولعله من الصعب ، بل قد يكون من عدم الروية ، ان ندخل في بحث هذه الحضارة الاسبانية العربية ، دون ان ننظر اليها اول الامر وبكثير من التمحيص ، من خلال اطارها الطبيعي الاصيل ، او دون ان ننبسه ، ولو بصورة موجزة ، الى تتابع الظروف السياسية التي سهلت نشوءها وازدهارها . فان لم نفعل ذلك فاننا قد لا ندرك ، إلا بقليل من الوضوح ، مدى الانتشار المتزايد الذي بلغته سواء في حدود مجالها الخاص او في شبه الجزيرة او في افريقيا الشمالية ؛ وقد لا ندرك كذلك المؤثرات المختلفة السبق قبستها من الشرق ، او بالتالي السيطرة غير المباشرة ، التي كانت لها بدورها ، على غرب اوربا .

\* \* \*

لعلنا في غير حاجة ، إذ يكاد يكون متفقاً عليه ، الى ذكر التعقيد الجغرافي في حديثنا عن شبه الجزيرة الكبرى التي تحتضن اسبانيا والبرتغال الحاليين ، إذ ما من بلاد تؤلف كتلة كهذه في وضوح حدودها الطبيعية ، وما من بلاد ايضاً تفوق هذه البلاد فيا تبديه من متناقضات داخلية في شكلها الطبيعي وفي مناخها ، وخصب ارضها . وقد اشرنا ، من جهة اخرى ، مراراً من قبل الى وجوه الشبه العميقة التي تتجلى في التشكل الارضي لكل من جنوب اسبانيا وشمال مراكش . هذان البلدان يفصلها حاجز مائي عميق ولكنه ضيق جداً ؛ إلا أن المرء لا يستطيع ، وهو يعبر هذا الحاجز في اي من جهتيه – ونعني به مضيق جبل

طارق - إلا أن يؤخذ بما يرى من رحدة ، تكاد ان تكون تامة بين مظهري البلدين . فهنا وهناك سلاسل جبلية عظيمة ، تغوص آخر ثناياها في البحر المتوسط ؛ ونرى في هذه الجهة ما نراه في تلك من مزروعات ومن بساتين الاشجار المثمرة وحقول البرتقال والزيتون ؛ وان التشابه ليزداد وضوحا ، اذا جاز لنا القول ، فيا وراء هذه الجبال ايضا ، فالفيغاس « Vegas » الاندلسية الفنية لها ما يقابلها في سهول الفرب ، فالفيغاس « Vegas » الاندلسية الفنية لها ما يقابلها في سهول بخد ان ما يقابلها في سهول المغرب ، فالفيغاس « Rharb المراكشي الحضراء ؛ واذا توغلنا الى ابعد من ذلك ، نجد ان ما يقابل مرتفعات المائش الوسطى إذ أن الفنيين ، لشد ما بينها من تشابه متميز ، ما زالوا يطلقون على هذه المسطحات الاسم الاسباني « ميزيته Meseta » . وماذا نقول اذاً عن تجانس التجمعات الاسباني « ميزيته مدينة من مراكش ، على الاطلاق ، يأهل ، ولو جزءاً المدنية ؟ فما من مدينة من مراكش ، على الاطلاق ، يأهل ، ولو جزءاً منها ، الموريسك Morisques المسلمون ، المطرودون من اسبانيا ، إلا وتحتفظ بشغف حق الآن بطابع مدينتها الاندلسية .

أما الدخول الى شبه الجزيرة الاسبانية الايبيرية فانه يتم في اغلب الاحيان عبر احدى جهتي سلسلة البيرينيه . وما إن يخطو الانسان الى الامام نحو الجنوب حتى يؤخذ بالتضاد بين مناظر البلاد ، تضاداً يبلغ احياناً حد التنافر . وما يلبث جفاف السهل القشتالي العظيم أن يمحى شيئاً فشيئاً ؟ ومن ثم يتهلل وجه اسبانيا العليا الصارم ليبتسم ، عندما يصل المرء الى الاندلس ، ارض المور Maures المفضلة الذين احتلوها مدة ثمانية قرون . انني لم اتحسس هذا السياق من المشاعر ، عندما وطئت قدماي ارض اسبانيا ، لأول مرة ، قادما اليها من اقصاها الجنوبي ، قدماي ارض اسبانيا ، لأول مرة ، قادما اليها من اقصاها الجنوبي ،

مبحراً مباشرة من مراكش ، تلك البلاد التي بقيت محافظة وما تزال متمسكة ، مجمية شديدة ، بالاسلام . ومع هذا فلم يداخلني ابداً الشعور بانني قد انتقلت الى عالم آخر . فالأودية العميقة والضياع المعلقة في اعالي السفوح والجو ومشهد الشارع في المدن الصغرى ، حتى وأوضاع الناس ، كل ذلك يتشابه تشابها عجيباً . فلولا اللباس الذي يرتديه الاندلسيون اليوم وكلامهم لأصبح شعور المرء بأنه لم يعبر ممراً بحرياً وأنه ما يزال في افريقيا وهما تاماً . اننا نحس منذ البداية بأن حضارة مشتركة في اطار طبيعي يقدم وجوه شبه عظيمة الى هذا الحد ، تتوفر لها جميع الشروط لتقوم بدورها .

وزيادة على ذلك فان افريقيا الصغرى قد وجدت نفسها مدعوة ، منذ ان وضع العرب يدهم على اسبانيا ، لكي تلعب دوراً هاما في عملية الاستيطان في هذه البلاد: إذ أن العلاقات التاريخية بين البلدين في العهد الاسلامي ترجع ، هكذا ، كا نرى ، الى عصور الاسلام الاولى ، منذ نهاية القرن الاول الهجري . ذلك ان الاندلس سرعان ما استقبلت ، بعد ان فتحها برابرة مراكش ، بادى ، ذي بدء ، لحساب الشرق الاسلامي ، كثيراً من العرب الاقحاح ، وفي نفس الوقت ، عدداً اكبر من الافريقيين ايضا ٢١ . ولم يلبث هؤلاء وأولئك ان تمازجوا ، اللهم إلا اذا استثنينا بعض الجزائر ، الصغيرة ، الجبلية ، التي بقي سكانها زمنا طويلا ، مستعصين على التحول ؛ وقد شكل اولئك الوافدون نواة الارستقراطية العربية والبورجوازية في المدن ، وسرعان ما اخذ عددهم بالازدياد بفضل رصيد هام جداً ألا وهو : المسلمون الجدد ، أعني من سكان شبه الجزيرة ، الذين اخذ دخولهم في دين الفاتحين يتزايد يدخلون بمحض ارادتهم ، في الذين اخذ دخولهم في دين الفاتحين يتزايد يدخلون بمحض ارادتهم ، في

اغلب الاحيان ، طمعاً في التخلص من الجزية والاستفادة من ظروف مادية افضل . وقد نتج عن ذلك ، ان الصلات ، بين المسلمين القدامى والمسلمين الجدد ازدادت ، على مر الزمن ، توثقاً وتماسكاً بفضل الزواج . لذلك ، فان عرب اسبانيا الذين كانوا ، في العصور التي اعقبت الفتح ، يفخرون اعظم الفخر ، بتحدرهم من اجدادهم في بلاد العرب او سوريا ، كان يجري في عروقهم جميعاً جزء وفير من الدم الاسباني . إذ ما من شك ، انه كان قد حصل ، في ظل الخلافة في قرطبة ، تمازج عرقي هام ، في المدن على الاقل ، بين العرب الخلص والبربر والمولدين » . هذا ما كتبته في مؤلف صدر حديثا (٣) .

ان امامنا ها هنا بجالا ، في دراستنا للمؤثرات التي سيؤدي تشابكها الى ولاء حضارة عربية اسبانية اصلية ، لنمين نصيب عرب المشرق ، المهاجرين الى اسبانيا وما يقابله من نصيب المولدين من السكان الاصليين ، في تناسق هذه الحضارة . إلا أننا نقتصر الآن على التنويه اللازم بالمردود الخصب ، الناجم عن دالمازج العرقي ، الذي أشير اليه قبل قليل . فمننا القرن الثالث الهجري على وجه التقريب او بدءا من القرن الرابع ، بالتأكيد اصبح هناك ، عدد من السكان المسلمين الاسبانيين ، يشكلون ، بعد ان تكيفوا في موطنهم الجديد ، نواة هامة في مجموع اهالي البلاد العام ، الخاضعين للاسلام ؛ همذه النواة كانت تتزايد باطراد سواء بالمؤمنين الجدد او من جراء تيار الهجرة المتدفق الى شبه الجزيرة الذي سيستمر طويلا يجذب الراغبين فيها او المكرمين على النفي اليها . وقد اخذ هؤلاء الاهالي من المسلمين الاندلسيين باستشعار اصائتهم الخاصة والواقعية سواء في مراميهم من المسلمين الاندلسيين باستشعار اصائتهم الخاصة والواقعية سواء في مراميهم السياسية ام في حياتهم الفكرية على نحو اشد ايضاً . ولم يلبثوا ، وهم المياسية ام في حياتهم الفكرية على نحو اشد ايضاً . ولم يلبثوا ، وهم المياسية ام في حياتهم الفكرية على نحو اشد ايضاً . ولم يلبثوا ، وهم المياسية ام في حياتهم الفكرية على نحو اشد ايضاً . ولم يلبثوا ، وهم

المتعلقون بالاسلام وقواعده ومثله الديني الاعلى تعلقاً عنيداً ، أن تميزوا ، على نحو كاف ، في اهم مظاهر حياتهم اليومية : في طريقة الملبس والاساليب المهنية والزراعية ولهذا سرعان ما تبدو ، للأعين بقية العالم الاسلامي ، على انهم ، ان لم يكونوا غرباء عنه ، فانهم على الاقل انما يمتون اليه بقرابة بعيدة ، انهم أشقاء اصبحوا بعيدين بسبب من تراخي الروابط العائلية والاقامة خارج المركز . ثم تأتي الظروف السياسية لتشجع من جهتها ايضا على هذا النوع من القطيعة الروحية ، التي تثبت هكذا شيئاً فشيئاً ؛ ذلك على هذا النوع من القطيعة الروحية ، التي تثبت هكذا شيئاً فشيئاً ؛ ذلك ان تفكك الدولة العربية الاولى في الشرق أدى الى فصل اسبانيا عن سادتها البعيدين وما ان جاء اليها احد ورثة اولئك السادة الذين سقطوا من السلطة حتى قدمت نفسها اليه ومنذ ذلك الحين منحت ذاتها صفة الملكة الخاصة ، المستقلة عن كل من افريقيا و اسيا .

\* \* \*

حتى نهاية القرن الثامن ، لم يكن تاريخ اسبانيا الاسلامية في الواقع ، اقل غموضاً من تاريخ بـــلاد البربر في الغرب . فالذين كانوا يعملون او يحاولون العمل على احترام سلطة الرئيس المشترك المقيم في دمشق هم ولاة من العرب ؛ تلك السلطة التي ما فتئت ان صارت اسمية . ولم يكن الغرب الاسلامي يشكل في ذلك الوقت إلا مجموعة من المقاطعات في دولة متسعة الارجاء لم يطل بها الامرحق تفككت اوصالها وتجزأت الى امارات الارجاء لم يطل بها الامرحة تفككت اوصالها وتجزأت الى امارات العباسي، البناء الاموي ، فان سوريا ودمشق قد اتجهتا جهة بغداد والعراق . ولازمت هـــذا التغير في نظام الحكم ، بالضرورة ، اضطرابات عديدة .

وارتحل عن المشرق كثير من المتذمرين ومن ذوي المراتب العربية القدامي ومن الذين فقدوا امتيازاتهم واعطياتهم ، يجذبهم المغرب . وهكذا قدم من هناك احد امراء البيت المرواني ، يسعى ، في الطرف الاقصى الآخر من العالم الاسلامي؛ وراء طالعه . كانت مراكش اذاً مقراً جميلاً ، للاستيلاء إلا ان الاسلام كان قد اصيب فيها بنكسة عابرة. ذلك ان القبائل التي ما كادت تدخل في الاسلام حتى أثيرت بدعاية الخوارج ، قد تمكنت من استعادة حريتها القديمة بقوة السلاح فاستيقن القادم الاموي ، عبد الرحمن حفيد الخليفة هشام من ان الرياح غير مواتية له ابداً في افريةيا ، ولذلك يمم وجهه شطر اسبانيا فاستولى على هذه البلاد وأطاح بالحكم العربي الذي كان يديرها مستقلا بصفة امير من قرطبة ولما تزل سلطته واهية . وأسس تلك الدولة الاموية التي اصبحت ذات بجد أثيل بل على الاصح ، انب اعاد في الطرف الاقصى من الغرب الاسلامي ، بناء دولة اجداده في دمشق . وسقطت قرطبة في حوزته منذ عام ٧٥٦ أي بعد مرور اقل من نصف قرن على دخولها في سلطة الفاتحين العرب: فجعل منها عاصمته سبق ان لقحت اسبانيا ، قبل قليل ، بقدرم جند Baldj ، بتقليد سوري ، وأخذ يتغلب في البلاد في ظروف سنعود الى بحثها .

وقدم الى ما وراء المضيق. شرقي ، فار كذلك من سلالة الرسول ، هو ادريس يحاول حظه فابتسم له ؛ الامر ، الذي سيساعد ابنه من بعده ، ادريس الثاني ، في عام ٨٠٨ ، على تأسيس مدينة فاس التي أعدت لتكون عاصمة لملكه . وأسكنها عناصر مدنية أجليت من مقارها الخاصة على اثر

بعض الظروف السياسية: اولهم من اهل القيروان ، جاءوا اليها من افريقية المتناقلة التي ما زالت مشبعة بالمؤثرات الشرقية ؛ ثم تلاهم المرابطون ، من قرطبة ، الذين أجلاهم عن اسبانيا عام ٨١٧ الامير الاموي ، الحكم الاول ، فانتهى تطوافهم في فاس بينا استمر فريق منهم في سيره ، كان أبعد همة من رفاقهم التعساء فاجتاح الاسكندرية على حين غفلة واخيراً انتهى الى الاقامة في جزيرة كريت حيث اقلق سلطة بيزنطة سنين عديدة (١٠).

ثم يأتي بعد ذلك القرن التاسع حاملًا معه لاسبانيا المسلمة وكذلك للمغرب ايضاً عصراً شديد الاضطراب. ويبذل حكام قرطبة جميع قواهم لاعادة الهدوء الى ممتلكاتهم . إلا أن حكم عبد الرحمن الثاني جاء متوافقاً مع فترة كافية من التهاون النسبي حيث تكشفت ، كا سنرى عن فاعلية فكرية استثيرت بفعل المؤثرات العباسية غير المباشرة اذ ان الامراء الامويين اخذوا يواجهون مؤامرات خفية ألبَّت عليهم اكثرية رعاياهم: وكان هؤلاء الخارجون على سلطتهم كبار قادة الارستقراطية العسكرية من الجند وسكان الجبال من البربر الذين بسطوا يــ العون ، شأنهم في ذلك شأن عرب السهول ، لتأييد الحركات القومية التي شنها حديثو العهد بالاسلام بمساعدة عناصر الشغب من الجماعات المسيحية المستعربة Mozarabes . وكثيراً ما كان الخطر ماحقاً فنرى امراء قرطبة يغالبون ، على قدر استطاعتهم ، اشد الصعاب فتكاً . وهكذا فان تاريخ البلاد السياسي كان يبدو كانما يخيم عليه تهديد الرعايا المولدين والمسيحيين ودائم التعرض ايضا للأخطار التي يستثيرها أحفاد المرب والبربر. لهذا فاننا في غنى عن الاشارة إلى ان الثقافة الأندلسية كذلك قد عانت في نفس الوقت بعض الاسترخاء : اذ انها كانت ، بالسكاد ، قد تجاوزت سن التكون والنمو .

غير ان الوضع السياسي اخذ يتبدل منذ سني القرن العاشر الاولى . ذلك أن هذا القرن سيسجل في الواقع ، ذروة الحكم الاموي في اسبانيا ، مقترناً باسم عظيم هو اسم عبد الرحمن الثالث ، الناصر ، فإن حكمه الطويل يقابله في اخبار مسلمي شبه الجزيرة ، ازدهار رائع في جميع مظاهر الفكر ومع هذه الفترة من الاستقرار السياسي والسلام الداخلي لم يكن لها مثيل حتى ذلك الحين. وفي ذات الوقت انطوى الغرب الاسلامي Pour ainsi dire على نفسه - ذلك ان جزءاً كبيراً من مراكش اصبح يدين بالتبعية المباشرة لقرطبة، وقطع الجسور الواهية التي كانت تربطه، نظرياً ، ببقية العالم الاسلامي . وأبلغ دلالة على هذه الانطواءة نجد بيانها في قرار عبد الرحمن الثالث في عدم احترام ما كان يدعى ورمز الحلافة (٥٠) ، شأنه في ذلك شأن فعل أسلافه حتى الآن ، وذلك بفصل الدولة الاموية الاسبانية عن باقي « دار الاسلام ، التي كانت كلها ، من حيث المبدأ تخضع لسلطة الخليفة القائم الروحية ، زعيم الاسلام . كان الاستمرار في ذكر اسم الخليفة المقيم في بغداد لا اسمه بالذات يزعج هذا الامير العظيم ، في خطبة الجمة التقليدية . لذلك فانه انتحل الألقاب السامية التي كان يحملها منذ قرنين ماضيين اجداء، في دمشق: لقب الحلافة وامير المؤمنين (٦) . فلم يكن هـذا العمل لمجرد ما للرمز من قيمة لا ولا مدى سياسياً بسيطاً ؛ وانما يبدأ منذ هذا التاريخ ، في الحقيقة ، رقي الحضارة الاسبانية - العربية الاصيل التي تستمر في تألقها على مر العصور القادمة ، تلك الحضارة التي بقيت سيق ذلك الوقت مفعمة بالمؤثرات الشرقية.

كان قرار خليفة قرطبة الجديد الذي اتخذه: سواء في اعلان استقلاله الدنيوي ام في صدارته الروحية ، في وجه بقية العالم الاسلامي ، قسد

أملته علمه بصرته الحذرة – على وجه الدقة ، على أثر ظهور الحركة الفاطمية وانتصارها المظفر في شمال افريقيا. ذلك أن كثيراً من بلاد الاسلام شهد في هذا العصر انفجار نوع من 'حميًّا المذاهب الدينية أذ ظهرت الى الوجود عقائد سرية جديدة وكانت تستخدم في اغلب الاحيان وسيلة او مرتقى لثورات سياسية . فبعد إن أتم الفاطميون فتحهم الجديد ، مصر ، وأغرتهم على اتخاذها مقرأ نهائياً لهم اصبح هؤلاء الحكام الجدد لافريقيا ٬ اذا استووا سادة على افريقيا الصغرى وصقلية ووادى النيل كله ، سيشكلون خطراً جسيماً وداهماً على الدولة الاموية في اسبانياً . لهذا كان على المير قرطبة العظيم أن يهتم بشتى الوسائل ليتجنب الخطر الفاطمي الذي بات يخشاه وهو الامير الذي كان يمشل ، في الغرب ، تقاليد الاسلام الاولى والسنة الدينية الصحيحة معاً وقه اصبح سيداً في مملكة واسعة الارجاء ، غنية ، آهلة بالسكان ، عاد السلام يرفرف عليها وأخذ مناهضوه في التقلص شيئًا فشيئًا فان لم يسهر عليها ، سهراً حازماً يطغى عليه الفاطميون الذين بثوا فيها خفية دعاتهم ودعاويهم وانه ؛ عندما اتخذ قراراً ليس فيما يتعلق بالاحتياطات العسكرية اللازمة للأمن والتي يستدعيها الوضع الخطر فحسب وانما ، بانتحال صفة الخلافـــة السامية ايضاً ، قد خلق من اسيانيا بلداً . اسلامياً جديداً ، مملكة متينة البنيان متحررة من آخر ما كان ربطها من الالتزامات ، حتى ذلك الوقت ببقية العالم الاسلامي ، دولة قوية تستطيع دول اوروبا الجاورة التعامل والتداول معها. فان بابا جديداً للمخالفات السياسية والمبادلات الصناعية قد انفتح اذاً ، وكذلك ايضاً – كما نستطــم التخمين للتبادل الفكري ولكي تقوم المؤثرات الحضارية بدورها المتبادل.

ان اعظم متمم لهذا التقليد في تشجيع الثقافة الذي بدأه عبد الرحمن الثالث هو ابنه وخليفته الحكم الثاني كا سنرى . وقعد جاء متأخراً الى العرش فكانت مدة حكمه قصيرة جداً . أما رجل التوسع الاموي وأشد الامويين فاعلية في ذلك فانه الدكتاتور المنصور بن ابي عامر الذي يأتي بعد قليل: ذاك الشهير في أخبار اسبانيا المسيحية وأناشيدها الرقيقة. ففي ظل حكمه الفعلي توصلت سلطة اسبانيا العربية الى قمة مجدها في العالم الغربي . ومن ثم ما لبثت ، بعد موت المنصور بسنوات قليلة ، في مطلع القرن الحادي عشر ، ان قامت فجأة ، حرب اهلية لم يسبق لها مثيل ، أطاحت عاصفتها الى الابد بالبناء الذي أقامته المملكة الاموية وأجلته عن قواعده ؟ وذلك على أثر تسرب القواد البربر والصقالبة ، تسربا غير محدود الى ادارة شؤون الدولة. وهكذا فقد تشكلت في كل جهـة من جهات شبه الجزيرة ، امارات مستقلة ؛ وسرعان ما أمسك حكام هذه الامارات - الذين يدعون بملوك الطوائف - بعضهم بخناق بعض وألحق بهم ، الاقوياء منهم ممتلكات الضعفاء أو أخضعوهم لولاء مهين وذي تكاليف باهظة . وكانت موجة ﴿ اعادة الفتح ﴾ المسيحي التي عرف الامراء الأول ؛ اخذت في ذات الوقت ، تتقدم ببطء وانما بقدم ثابتة . وأفاد من ذلك الوضع المضطرب أمير قشتالي عظم ، اسمه الفونس السادس برباطة جأش وصلابة لا نظير لهما ذلك الامير الذي يختفي ظلماً وراء شهرة السيد كاميادور ، قائده المتمرد . وأخيراً سقطت في عام ١٠٨٥ طليطلة عاصمة القوط الغربيين القديمة في يد هذا الأمير وغدت من جديد مسيحية الى الابد (^) وهي التي أصبحت ، فيا مضى ، مركزاً من أكثر مراكز الحضارة الاسبانية - العربية اشعاعاً.

وعلى عكس ما قد يجق للمرء ان يتوقعه ، فان الثقافة الأندلسية لم تكن بلا ريب ، في يوم من الايام ، أكثر ازدهاراً وخصباً منها خلال هذا القرن الحادي عشر وهو ، مع ذلك القرن المترع بالاضطرابات السياسية ، قد هزته في أعماقه المنازعات الداخلية والتقدم الثابت في حركة « اعادة الفتح ، المسيحي . وقد أتمت اكثر عواصم المقاطعات اهمية ، بما لها من فاعلية فنية وأدبية تهاوي قرطبة الذي بات نهائياً تقريباً . وغدا بلاط ملوك المسلمين في كل من طليطلة وبداجوز Badajoz وفلنسية ودانيا ملوك المسلمين في كل من طليطلة وبداجوز العماع وفلنسية ودانيا لاجتاعات أدبية يتحلق فيها الشعراء والادباء والفنانون والعلماء والفلاسفة والاطباء واخصائيون حقيقيون في العلوم ويعملون ، في ظروف مادية ميسرة حول امراء ، حماة مستنيرين للأدب والعلم وجدوا في صحبتهم خير عزاء لمشاغلهم اليومية في ادارة الحكم . حقاً انه عصر انحطاط سياسي عميق وانما يلازمه تجدد في نتاج الفكر لا مثيل له ، والامثلة على اوضاع مماثلة كثيرة سواء أكان في داخل العالم الاسلامي ام خارجه .

وقد هبط خبر سقوط طليطلة على اكاديميات الامراء هذه هبوط الصاعقة اذ هوى بالامراء المسلمين الى الارض اولئك الامراء الذين بددرا قواهم ابعضهم ضد بعض في مشاحنات دامية وأفرغوا رصيدهم المخصص للحرب وأثقلوا كاهل رعاياهم بمطالبهم الاميرية . وعند ذلك فقط تبدت في نظرهم امراكش مراكش التي لم تكن تبدو اغلب الاحيان في نظر اسبانيا وي ذلك التاريخ إلا في ثوب البلد المتأخر تتلوها في مضار الحضارة امن بعيد الا تصلح إلا الى تغذية جيوشها بالمتطوعين فاذا بها الآن تقوم في نظرهم بدور المنقذ . وكان الصحراويون الذين قدموا من

مناطق قاحلة في الموريتانيا قد أقاموا فيها ، قبل ذلك بوقت قصير دولة هي دولة المرابطين . وكان أميرهم يوسف بن تاشفين قد انتهى ايضاً لل فيح المغرب وتنظيمه . فالى هذا الامير اضطرت الاندلس ان تتوجه ، طوعاً او كرها ، وان كان عملها هذا لم يخل في الحقيقة من بعض التأفف ، لتتوسل من اجدل دفع الخطر المسيحي الداهم أكثر من أي وقت مضى .

كان هذا العمل - اذا امكننا القول - عندئذ ثأراً سياسياً لأفريقيا المسلمة من اسبانيا المسلمة ، ولكنه - بالنسبة للحضارة - كان ايضاً بداية سيطرة جديدة للثقافة الاندلسية على مراكش على نحسو اقوى من اي زمن مضى . وقد سدد يوسف بن تاشفين ، الذي قبل العبور الى اسبانيا لنجدة الامراء المسلمين ، ضربة دامية للجيوش المسيحية في هزيمة الزلاقة في ٢٥ تشرين الاول من عام ١٠٨٦ اي بعد سقوط طليطلة في يد الفونس السادس بعام واحد ، غير انه لم يحسن الاستفادة في الحال من هذه الهزيمة ضد المسيحية. وكان لهذا النصر الذي احرزه الاسلام صدى عظيم في كافة ارجاء شبه الجزيرة . فتبادل امراء الطوائف التماني وفاضت قريحة الشعر لدى شعراء المديح . ثم عـاد المنقذ المراكشي ، مظفراً الى دياره ، إلا أن هجوما مسيحياً جديداً اضطر اسبانيا الاسلامية ، بعد بضعة شهور ، الى دعوته من جديد ، ولكنه رجع هذه المرة لعزل كافة الأمراء الاندلسيين الصغار عن عروشهم وضم جميع ممتلكاتهم اليه . وكان اول الذين جردوا من املاكهم المعتمد الشهير ملك اشبيلية الشاعر فذهب الى جنوب مراكش ليقضي في المنفى حزيناً بقية ايامه في البؤس. وأصبحت مملكة قرطبة القديمة مقاطمة جديدة في دولة

المرابطين ، ومنذ ذلك الحين حتى نهاية القرن الحادي عشر تنحط الاندلس سياسياً ، فهي ليست تكوّن غير جزء من دولة اسلامية كبيرة لم تعد قرطبة او اشبيلية عاصمة لها وانما مراكش .

ان حكم امير المرابطين الثاني علي بن يوسف قد شهد، اكثر من حكم والده مظاهر اتسام الدولة المغربية بالطابع الاسباني (٩). وعاد هــذا العاهل المتحدر من أم اندلسية الى تقليد الحرب ضد الكفار ، اولمنك الذين شهد اواخر القرن الحسادي عشر نجاح تكاتفهم في شبه الجزيرة الايبيرية . وكان من أثر وجود جيوش المرابطين على الحدود الاسلاميــة انه اعطى سكان تلك البلاد من جديد الضان لأمن لم يعرفوه من قبل. فاستعادت الاندلس في فترة هــــذا السلام نشوتها بالحياة واهتامها في المحافظة على سحرها رتأثيرها الثقافي ، في وقت واحـــد ، على ارضها الحاصة وعلى بقية ممتلكات سادتها الجدد. وعبر المضيق عندئذ كثير من الاسبان ابتغاءً للاستقرار بقرب السلطان ؛ فحوَّلوا البلاط البربري الصغير في مراكش الى مركز ادبي وعلمي جندير بأولئك الذين لمعوا في شبه الجزيرة ، في القرون السالفة ، في قرطبة وفي عواصم المقاطعات . ولم يكن سلطان المرابطين ليفسارق حاشيته من الكتبة ورجسال الفقه الاندلسيين الذين اصبحواً اكثر مستشاريه السياسيين نفوذاً . ودل هؤلاء وأولئك ، بالرغم من ابتعادهم عن وطنهم ، على انهم روءًاد اشداء ودعاة مغالون الثقافة العربية الاسبانية المؤتمنين عليها.

وسرعان ما رانت ظلالة هذا المشهد: ذلك ان علماء الفقه الاسبان ، في بلاط المرابطين ، قد جعلوا سادتهم يشاركونهم تمسكهم التقليدي

بعقيدة فقهية جامدة ، مع ان اسلام المشرق كان في تلك الفترة قد تطور تطوراً كبيراً فيا يختص بجرفية عقيدته الدينية ان لم يكن في روحها حيث نرى عقلاً كبيراً كالغزالي لا يتهيب من أن يعطي عنواناً لكتابه الرئيسي: «احياء علوم الدين». وسرعان ما تصبح محاربة هذه الميول وسيلة لنشوء حركة الموحدين ونجاحها ، تلك الحركة التي كانت تستند في الاصل على اصلاح ديني وخلقي بينا هي معدة لدعم مآرب سياسية فيا بعد . ولم تكن اسبانيا المسلمة لتشهد هذه الحوادث دون مبالاة ، ذلك ان هذه الحوادث ، ذلك المرابطين وإقامة مملكة جديدة هي مملكة المؤمنين . إلا أن ذلك لم يكن ، بالنسبة اليها ايضاً ، يعني إلا تغييراً طفيفاً في نظام الحكم . وكان شأن سادة الاندلس الجدد ، وهم من الافريقيين ايضاً ، شأن اولئك الذين اسقطوهم من الحكم ان خضعوا بسرعة لطابع اسبانيا .

وقد سجل الموحدون، في سجلات وقائع اسبانيا الاسلامية، التي الخضعوها، دون عناء، لعقيدتهم ولشكل حكمهم الحاص، انتصارات عديدة كأسلافهم المرابطين. وفي ذلك الوقت كانت و اعدادة الفتح المسيحي تتقدم بصورة جلية، في جنوب شبه الجزيرة بفضل الجهود الموحدة التي بذلها كل من الفونس الثامن ملك قشتالة والفونس الثاني ملك ارغونة. غير ان جيوش الاسلام في اسبانيا انتصرت ايضاً في ١٨ تموز المهركة الاركوس Alarcos، ولكن هذا الانتصار كان آخر انتصاراتهم الكبرى، إذ ما لبث الثار المسيحي، بعد سبعة عشر عاماً اي في سنة ١٢١٢ ان ألحق بها على يد لاس نيقاس التولوزي سلسلة من النكبات الجسيمة.

كذلك كان الموحدون كأسلافهم المرابطين؛ ان لم يفوقوهم ايضاً ، بناة عظاماً ، في اسبانيا وفي مراكش على حد سواء ، فمدينتا مراكش والرباط ، في شمال افريقيا ، هما الى حد ما من صنعهم وقد خلة فوا في اشبيلية ، مدينتهم المفضلة ، الجيرلدا او البرج الذهبي . وكل آثارهم ضخمة توحي بالجلال ، 'شيدت على نحو رائع ومتناسق ؛ انها عبوس ، عارية من الزخرف ، تتأفف من عبارات المديح لأي امير ولا تقبل إلا بر فحر مناسبة تمتد عرضانيا على شكل افاريز قرآنية (١١٠) . ولدينا الدليل ، هناسبة تمتد عرضانيا على أن هذه الآثار هي من عمل مهندسين معاريين مسلمين من اسبانيا : انهم هم ايضا ، دليل رائع ، خالد على مر العصور ، على قوة أثر الغرب الاسلامي في اسبانيا العصور الوسطى ، وعلى مركز الصدارة التي عرفت الثقافة الاندلسية كيف تحافظ عليها فيها .

لم يدم تألق طالع الموحدين طويلاً بعد حكم مجيد مثل حكم عبد المؤمن وحكم يعقوب المنصور . ذلك ان « اعادة الفتح » المسيحي لم يعد يجد ، بعد زوال هذا العاهل الاخير ، عقبات كثيرة في اسبانيا تقف في وجه ، إذ تنشأ الفتن داخل الاسرة الحاكمة نفسها تجر ، في قلب الدولة الى اضطرابات خطيرة سرعان ما تؤدي الى انتفاض ممتلكاتهم الاندلسية ضدهم . ثم تتشكل مرة اخرى ، في شرق شبه الجزيرة وجنوبها امارات اسلامية صغيرة في : فلانسيا ومرسيا ونيبلا Niébla إلا أن الممارك المسيحية اخذت تكسب بضربة تلو ضربة نجاخات مدوية . وفي عام المسيحية اخذت تكسب بضربة تلو ضربة نجاخات مدوية . وفي عام الشهيرة بيد فرديناند الثالث . ومن ثم كان جاك الاول ، ملك ارغونة بستولي على جزر البليار ويمحو من الوجود مملكة فالنسيا العربية بينا يستولي على جزر البليار ويمحو من الوجود مملكة فالنسيا العربية بينا

كان ملك قشتالة 'يخضع من جهته مملكة مرسيا الاسلامية ويحاصر اشبيلية التي استسلمت اخيراً عام ١٢٤٨. وسوف لا يبقى من الاسلام في اسبانيا ، سوى امارة تقلصت الى حدود ولاية غرناطة حيث تتوطد ، حوالي منتصف القرن الثالث عشر ، اقدام النصريين ، الاسرة العربية الصغيرة .

وراحت مملكة غرناطة ، تلك التي كان جميع امرائها تقريباً ، ضعافاً ، يتمتعون بسلطة مرجرجة ، تتعرف على حياة فكرية مترعة في عاصمتها وفي مدينتيها الكبيرتين : مالاقا والمرية ، في القرن الرابع عشر بصورة خاصة . وكان ملوكها ينشئون ، بدافع عاطفي ، الروائع الفنية التي لا مثيل لها من الفن الاسباني – المغربي والتي يشير ذكر اسمائها بجرداً الى عظمتها : الحمراء وجنة العريف , Généralife اما الشعر واما النثر الفني فانها يتجليان في ابن الخطيب وفي حلقة الكتاب التي كانت تحيط به ، في ذات الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن بن خلدون ، وهو من اصل اسباني ايضاً يتأمل في المغرب المسائل الاجتاعية التي سيطرحها ويحلها في مقدمته الشهيرة .

سينقضي قرابة قرن ايضاً قبل ان يكلل ملكا الكاثوليكية ، فرديناند الارغوني وايزابيللا القشتالية ، حركة « اعادة الفتح » بالنجاح . إلا أن الحضارة العربية الاسبانية لم تغرق في العدم عندما فتحت غرناطة ابوابها لهذين الملكين في الثاني من كانون الثاني عام ١٤٩٢ وارتفعت راية القديس جاك على قمة الحراء . انها سوف تستمر في ممارسة تأثيرها بعمق ، لا بل اكثر من ذلك ، فانها ستتابعه في اسبانيا المسيحية نفسها دوماً .

وتشاء الضرورة ايضاً بأن تستمر الى حين طرد المغاربة نهائياً ثم تنقل بعد ذلك مراكزها ، حفاظاً على بقية من اشعاعها ، صوب الشواطىء الافريقية وبصورة خاصة الى مراكش وتونس.

وبسبب من ذلك فإن التقاليد الاندلسية ما زالت حتى الآن باقية على حالها في بعض من قرى الساحل التونسي ١١١١ وعلى وجه الخصوص في غالبية مدن الشمال المراكشي . وقد تكون هذه التقاليد قد بقيت حتى الآن ابعد اثراً وأكثر تميزاً في الرباط ، مدينة الساحل الاطلسي ، وهي التي عاد الى استيطانها ، في القرن السادس عشر ، المفاربة (الموريسك) المهاجرون من منطقة قرطبة . ذلك ان غالبية المسلين من الطبقة البورجوازية فيها ، ما زالت تحمل اسماء اسبانية صرفة مثل : قارقاس ، بالامینو ، مورینو ، روی دیاز ، لوبیز ، بیریز او اسماء مدن شبه الجزیرة ايضاً كاسم روندا ودينيا . واذا كان ليس في مظهرهم الخارجي ما يفرقهم ، في شوارع المدينة ، عن سائر المراكشيين الاصلاء فان غط حياتهم ، في داخل بيوتهم قد بقي محافظاً على طابعه الاندلسي . ان زوجاتهم يعاملن معاملة افضل ؟ يدخلن في المناقشات العائلية ولا يعانين ؟ اكثر الاوقات ، من وجود ضرة الى جانبهن . وطريقتهن في تهيئــة انواع الطعام تختلف اختلافاً بيناً عن طرائق سائر البلاد كا انها انواع ، غالبًا ما تحمل اسماء من اصل روماني . ان هؤلاء الاسبان المسلمين هم الحفظة ايضاً لبعض الفنون الحرفية : فالدراسة الاصطلاحات الحرف في المدن المراكشية تدل ، بالاضافة الى ذلك ، دلالة واضحة على نصيب التقليد الاسباني كله سواء ما يعود منه الى الرومان ام الموريسك (١٢). وحيث أنه ليس ما يمنعنا من التفكير على أن الاحتلال الطويل لشمه الجزيرة الايبيرية قد خلف في هذه البلاد طابعاً بعيد الأثر ، فان تأثيراً اسبانياً يسم ايضاً ، بالمقابل حتى الآن حضارة المدن المراكشية في كثير من مظاهرها وكذلك اسلوب حياة سكان المدن من الطبقة البورجوازية . ان العلاقات بين اسبانيا وبين بقية الغرب الاسلامي ما تزال ، على هذا النحو ، حية عبر اكثر من خمسة قرون خلت على شكل ما ، حتى خارج نطاق التقليد الفني والادبي ، قد بدأ تطور غرب افريقيا الصغرى الحاضر في محاولة للتخفيف منه بنجاح لا بأس به .

\* \* \*

لقد حاولنا فيا تقدم من هذه النظرة العجلى أن نستخلص مراحل تاريخ الحضارة الاسبانية – العربية الكبرى في العصور الوسطى وأن نضعها في الاطار السياسي والاجتاعي ذلك الاطار الذي تكونت داخله في الغرب الاسلامي ثم فرضت نفسها ، آخذة بأهداب الشعور بقوتها وحيويتها بالتدريج . فقد يصبح تكديس جملة من المسلمات مختارة بما بين أيدينا من نتاج الثقافة المتواصل الممثلة بهذه الحضارة ، ضرباً من العبث اذا أردناه الآن . اذ سرعان ما يتخذ ذلك في مثل هذا الوصف التخطيطي ، شكل تعداد بسيط للاسماء والعناوين . والافضل منه ، بلا ريب ألا نتعرض شكل تعداد بسيط للاسماء والعناوين . والافضل منه ، بلا ريب ألا نتعرض الفن والفكر وذلك عندما ندرس ما هي المؤثرات التي أثر بها العالم الاسلامي الشرقي على الثقافة العربية الاسبانية مباشرة او بصورة غير المسلمي الشرقي على الثقافة العربية الاسبانية مباشرة او بصورة غير مباشرة وكذلك تلك التي كانت مدعوة لتقبلها من اوروبا المسيحية او اكثر من هذا ايضاً ، لمارستها لها بالمقابل . ان الأسماء الكبرى التي يؤكد ترداد

ذكرها على أنها لا تنفصل عن دراسة هذه الحضارة تصبح على هذا النحو أقل انعزالاً بما لو جاءت في عرض جاف للوقائع التاريخية 'يخشى ان يبعث بسرعة الملل في ميل الاطلاع ، وألا تكون له سوى قيمة مستندات بسيطة ، ويصبح من الجرأة ، ان نحاول ، من جهة اخرى ، اظهار الصفات الاصيلة الخاصة بهذه الحضارة ، دون أن نبين ، في الوقت ذاته ، مدى ما كان لتقليد الكلاسيكية الشرقية العظيم في اسبانيا ، هــــذا التقليد الذي ثابرت اسبانيا على تمسكها به بدقه والذي بات من الضروري ظهوره ، في كل سانحة في أكثر فروع المعرفة التي تلقتها واستنبطتها .

كذلك فاننا سنقتصر الآن على بحث مقتضب في آداب الطبقة النبيلة التي اجتهدت هذه الثقافة الاندلسية ، في كثير من الازمنة المتباعدة ، وهي بكامل وعيها لقيمتها الحقيقية ، في ان تمنحها لنفسها بواسطة اقلام بعض من المعبرين عنها . وان هذه الآداب النبيلة لم تحقق رفعة شأنها في ارض الغرب الاسلامي كلها فحسب بل ومشاركتها الموصولة ايضاً في الجهد التأملي الضخم الذي سيؤدي ، في العصور الوسطى ، الى الانتاج الهائل في الادب العربي .

وعندما نفحص بصورة خاصة وجهسة النظر الاخيرة هسده يجب ان نبين بأنها لم تكن بعيدة عن الاهتامات البالغة التي عاناها بعض من مسلمي اسبانيا ، المنتسبين ، في الاصل ، الى طبقة المولدين الاجتاعية ، وفي وسعهم أن يتألموا ، اذا اقتضى الامر ، من امتيساز العرق ، من جانب مواطنيهم الاندلسيين المتحدرين من أرومة عربية صرفة . ولم يكن هؤلاء المسلمون الجدد (المولدون) غير ناكرين اصلهم فحسب ولكنهم الى حد ما ، كانوا

يستمدون منه فخاراً . فيمنا كانوا ينادون بأنفسهم ابطال السنة الاسلامية والتفوق الذي لا يبارى في لغة القرآن ، فانهم أبوا أن يعترفوا لمثلي العرق العربي الاصيل ، بالصدارة الروحية . تلك هي المسألة التي سببت في الحركة المعروفة بالشعوبية ، وقد 'طرحت ، شذراً ، حيثًا كان في أرجاء العالم الاسلامي؛ واصطنعت ، بحسب الامكنة ، اشكالًا محتلفة ، حتى انها لم تخل ، في بعض الاحيان ، من مطامع سياسية او دينية كا كان شأنها لدى الخوارج والفرس. وفي دراسة جديرة بالتقدير، نشرت في أواخر القرن الماضي أوضح غولدزيهر كيف امتدت هـذه الحركة الشعوبية الى اسبانيا الاسلامية وظهرت فيها وتطورت (٣). وكان عليها ، في ظل الثقافـــة الاندلسية ، ان تلهم في القرن الحادي عشر ، صراعاً ادبياً بين ان غارسيا Ibn Garcia الاندلسي وبين عديد من المعارضين من مواطنيه : وقد نقل الينا الكاتب ابن بسَّام ، صدى هذا الصراع ، في منتخبه الادبي الكبير ، الذخيرة ، وقدم الينا تلك المناظرات. ومن المحتمل ان يكون موضوع « فضائل العرب والعجم » قد أثير ، في اسبانيا ، من قبل العرب وغير العرب ، مرات عديدة . وقد قدمت هذه الحركة ببذلها طاقة فائقة ، البرهان على أن الحضارة العربية قد ولدت في وسط تناسق موفق يتألف من مشاركة الكلاسيكية المشرقية ومن عناصر جديدة مستقاة من البلاه نفسها ، من بين اولئك الذين ما زالوا يطالبون باعتزاز ، بماض وبتقاليد ثقافية سابقة على الاسلام ، على الرغم من إطباق العبقرية العربية عليهم .

كذلك فان المفكر الكربير ابن حزم ، وهو الذي شهد سقوط الأسرة الاموية في قرطبة ، وقد رأى نفسه مدعواً لاتخاذ موقف من هذا الصراع ،

طيلة حياة كانت مضطربة المجرى بقدر ما كانت غنية ، إلا أن موقفه كان على نحو مختلف الى حد ما وذلك من اجل الرد على انتقادات احد كتاب القيروان الذي كان يعيب على المثقفين الاسبان ظهورهم بمظهر المستخف لاعمال ملوكهم السامية وعدم محافظتهم على ذكرى انتصاراتهم الادبية . فالرسالة التي ألفها ابن حزم في هذه المناسبة (١٤١) . تقدم لائحة تصنيفية مقيدة لثار الفكر الاسباني - العربي : اذ يأتي فيها على ذكر المؤلفات التي ساهم المؤلفات الرئيسية ، مشيراً بفطنة الى قيمتها وهي تلك المؤلفات التي ساهم فيها الاندلسيون حتى زمنه ، في بناء الآداب العربية الجليل ، سواء في العلوم الدينية او الزمنية .

كان الهجاء الذي قومه ابن حزم قد صدر عن القيروان كا رأينا ولم يكن وضع الأمور في نصابها على هـ ذا النحو خالياً من الميل . كا ان افريقية ومدنها الكبرى العديدة لم تطالب ابداً ، في العصور الوسطى ، بعلاقات ثقافية مشتركة مع الفرب الاسلامي الأقصى : مراكش واسبانياً . ولما كانت هذه البلاد اقرب الى المشرق والى مصر بصورة خاصة ، فانها كانت تولي وجهها ، بصورة دائمة ، لا صوب المفرب وانما شطر المشرق . وكان عليها ان تنتظر القرن الثاني عشر حتى يصبح تقليد اسبانيا في ظل الموحدين متأصلا فيها .

لأول مرة على أثر ظروف سياسية جديدة ثم يتعمق أولاً على يسد الحفصيين وأخيراً بهجرة عدد وافر من الموريسكيين Morisques للتوطن فيها كان فيليب الثالث قد طردهم عام ١٦٠٩ من شبه جزيرة ايبيريا . وقد جاءت الظروف الجغرافية بصورة طبيعية مع ذلك تساعد الحالة

الراهنة بحث غدت الجزائر بفضل امتداد بطاحها وسلاسلها الجبلية بين تونس ومراكش ، مهيأة للقيام ، في أغلب الأحيان بدور المنطقة الوسيطة إذ تتلقى المؤثرات بالتناوب؛ بعد صقلها، من فاس او من القيروان. فالآثار التي ما زالت قائمة على طرفي بلاد البربر تكفي ، اذا اقتضى الأمر ذلك ، لكي تثبت هذا التباين العميق ذلك ان جامع الفيروان الكبير من جهة وجامع قرطبة ومراكش وفاس من جهة اخرى ؛ بالنظر الى الطريقة التي تسمح فيها ازمنة بنائها الختلفة بتقارب ما ، تبوح على الرغم مما بينها من بعض أواصر القرابة ، بأنها متشابهة أقل ما يمكن من التشابه . اذ ان الجو ليس واحداً وكذلك البلاد. فقد كانت الأسر القديمة المسلمة داعًا في افريقية ممعنة في شرقيتها. ومها كان اصل الحضارة التي ساعدت تلك الأسر على نهضتها فانها كانت 'تبدي على نحو ثابت قلة اكتراث مستخف بغير عدل ، لا يخلو من غيرة احياناً إزاء كل ما يفيد من ناحية اسبانيا . واجتهد بنو الأغلب، في البداية، في ان يجعلوا من عاصمتهم مقراً للرد على المؤسسات العباسية . وعندما اختفوا من وجه موجة الفاطميين العارمة جدد هؤلاء الروابط الثقافية القديمة الخاصة بافريقية وصقلية وتوسعوا فيها. فكان هذا التقليد الذي استمر فيه الـ Zirides وعلى الاخص المعز" اعظم عاهل من هذه السلالة. هو ذلك التقليد نفسه ، الذي نراه في ذات الوقت وانما في كثير من التألق ، يتحقق في مصر منذ بداية النصف الشاني من القرن العاشر.

أما بقية المغرب الاسلامي - المغرب الاوسط والمغرب الأقصى على الاخص وهو المدعو مباشرة اكثر من غيره لتلقي مؤثرات الثقافة الاسبانية - فانها قد اتخذت موقفاً ، تحت ضغط الظروف ، مختلفاً عن موقف افريقية .

ولكنها لوحظت مع ذلك وفي بعض المناسبات ، عندما اصبحت السلالات البربرية من المرابطين والموحـــدين هي سيدة الارض الاسلامية في شبه الجزيرة ، انها تحاول أن لم يكن أبعاد الوصاية الاسبانية عنها ، فعلى الأقل النصر الجديد في الاركوس تبرر ، في الغرب ، دفاعاً عن الوطن Pro domo تتعلق بنوع من المفاخرة العربية فان مطلع القرن الثالث عشر قد شهد ما يشبه تلك المحاولة تحت ستار مباراة خطابية بين اثنين متأدبين: احدهما افريقي والآخر من اصل قرطبي . ان رد المنافح عن الثقافـــة الاندلسية الذي ما زلنا نحتفظ بنصه كاملا (١٥٠). يستحق منا الوقوف الاسلامي والحضارة الاسبانية – العربية . ذلك أنها وثيقة ، أذا طرحنا لوحة من اللوحات الشاملة المعاصرة وهي اكثر بما نملك دقـة وكالا عن التهيئة الاجتاعية والفاعلية الفكرية في اسبانيا العربية والتي توضح ايضًا، حتى في ذلك العصر المتأخر ، ان البلاد ما زالت تحتفظ بكامل شعورها بصدارتها .

وذات يوم - كا يورد المقرّي Makkari عن ابن سعيد Said الشهير - نشبت مجادلة بين المتأدبين من حاشية احد الامراء الموحدين الذي كان واليا على مدينة سوتا Ceuta الواقعة على مضيق جبل طارق. ذلك ان علمين : احدهما من طنجة والآخر من سيكندا ، من ارباض قرطبة ، اخذا يتناقشان حول تفوق بلد كل منها على الآخر ، وازاء اصرار الطنجاوي على تأكيد افضلية شمال افريقيا السياسية فقد انتهى

السيكندي الاسباني الى ان يصرخ في وجهه قائلاً : « لو لم تكن الاندلس لما 'ذكر المغرب حق مجرد الذكر وبقي قابعاً في الظلام! » وحسما للمناظرة فقد امر الحاكم الموحد الادبين أن يضع كل منها رسالة يثبت تفوق بلده الخاص. ففي هدنه الظروف التي هي بلا ريب صحيحة تاريخيا أليف Shakundi رسالته ولحسن الحظ احتيفظ بنصها الى المناهذه.

يبدأ المؤلف الاندلسي بذكر وقائع تاريخ السلالة الاموية في اسبانيا وافريقيا ويعلن بأن هذه الوقائع تؤيد بسهولة وجه الشبه بينهسا وبين جلائل اعمال الموحدين التي لا ينكرها ، مع ذلك ، مطلقاً . فهو يعطى امراء الولايات في القرن الحادي عشر حقهم ، إذ يقول انهم « انعشوا سوق العلوم وتنافسوا في تشجيع الشعراء والكتاب، ، ويعطي من بينهم لملوك اشبيلية المقام الاول اولئك الملوك الذين يرى انهم فاقوا بني حمدان في حلب فيا ابدوه من اهتام بالآداب . وقد ابرز تلك الحقبة الزاهرة التي كان فيها الامير الشاعر ، المعتمد ؛ مركزاً تنجذب اليه وتلتف حوله طائفة من الكتاب الرقيقين كابن زيدون وابن اللبَّانة وابن عسَّار . فأنشى للمغرب ، أن يستطيع المفاخرة بفقهاء كابن حبيب وبمفكرين کابن حزم وابن رشد وابن باجے Avempace وباطباء كابن زهر وبمؤرخين كابن حيان وبكتاب نثر فني كمؤلف قلائد العقيان وبمؤرخي ادب كابن بسام وأخيراً بملوك كالمعتمد بن عبّاد . وهل انجب المغرب ' من شمراء يزينون بالوشي الرقيق المواضيع التقليدية الكلاسيكية او الالهام المحلى ، ويلونون في قالب جديب. الاستعارات التي تنطوي على المرأة المحبوبة وتدل عليها في آن واحد ، ويصفون نضرة الحدائق والغياض والمياه المنسابة ، وعذوبة الاسحار وتلألؤ الاصال ؟ وأنتى للمغرب اخيراً القادة الذين يتتبعون بلا هوادة اثر العدو المسيحي ، فيملأونه رعبا وينتزعون اعجابه ؟ ثم يعدد الكاتب بعد ذلك مدنا اسبانية كثيرة غدت منذ القرن الحادي عشر مراكز للثقافة بعد ان فقدت عاصمة الامويين منزلتها كماصمة علمية . فهو يذكر على التوالي اشبيلية ونهرها وغابات زيتونها التي ألهمت شعراء كثيرين . و Jaén وقلعتها الحصينة ، وغرناطة التي يسميها دمشق الاندلس ، وملقة المدينة التجارية الشهيرة وغرناطة التي يسميها دمشق الاندلس ، وملقة المدينة التجارية المرفأ بمنتجات حقولها من التين والخور « بين حلال وحرام » والمرية المرفأ الزاهر « مَرْقاة الغرب échelle du couchant » حيث كانت تزدحم المراكب التجارية قبل ان تعود محملة بالأقشة الثمينة الى موانثها في بيزة وجنوة والبندقية او الاسكندرية ، ومرسية مدينة الزهور وأخيراً والنسية وبحيرتها التي تتلألاً عليها أشعة الشمس المنعكسة .

من هذا ندرك لهجة الزهو التي تبدو مع ذلك اقل نشازاً في نصها العربي منها في الترجمة ، هذه اللهجة التي تلازم من البداية حتى النهاية هذا الدفاع الطويل والذي هو في الوقت نفسه هجوم على الخصم . فعلينا اذن من خلال الاسلوب الذي اعتمده الكاتب ان نرد رسالته الى مقاييسها الصحيحة . على انه لا ينبغي مطلقاً ان ننكر المدى العميق للصيحة المنيفة المحقة التي قضت بوضع هذه الرسالة : « لو لم تكن الاندلس لما نذكر المغرب ! » وبقدر ما كان الناس في ذلك العصر على يقين ايضاً من ان احد هذين البدين القريبين جه القرب واحدهما من الآخر وانها

على صلات ضرورية ودائمة ، قد اصبح بلا ريب ، من جراء ضعف مقامه السياسي المتزايد ، تابعاً للآخر على نحو ما ، إلا أنه بالمقابل حافظ على تقليده التمديني سليما ؛ فقدر ما كان صحيحاً ان اسبانيا الاسلامية التي تحولت الى دور التابع السياسي لمراكش ، فقد استمرت مع ذلك ، بأنفة السيد الروحي ، على ان تطبعها بطابع ثقافتها وبعبقريتها .





,

,

الفضالات

المشرق الإست لامي والحضارة العَربيَّة الإستبانية



.

## المشرق الإست لامي وانحضّارة العَربيّة الإستبانية

ان الاندلس وقد استطالت وديانها الضاحكة وشمخت قمها الجرداء في أقصى الجانب الغربي من العالم الاسلامي، وقد وجب عليها، بصورة طبيعية ان تتسم اكثر من بلاد المغرب، بدءاً من الزمن الذي ضمها العرب فيه الى ممتلكاتهم، اتسام المقاطعة اللامركزية، ضعيفة الاستجابة للتنظيم والحفاظ على علاقات ثقافية فعالة مع عواصم امبراطورية المنليفة في دمشق اولا وبعدئذ في بغدداد، ولما كانت تقع مباشرة على تخوم عالم مختلف اضطر الاسلام ان يكبح جماح اندفاعه قبالته فقد كانت تجاور ايضاً مكانا خطراً اذ يتوجب عبور مضيق صعب قبل الوصول الى ان تطأ ارضها قدم انسان، ذلك ان يعبر العرب بحراً ما، مها كان ضيقاً، في القرنين الاول والثاني للهجرة على الاقل، مسأنة كانت اصعب من قطع صحراء

شاسعة من اولها الى آخرها. ولا بد من أن نتذكر امر الخليفة الوليد الحذر للقائد موسى بن نصير بأن لا يعرض المسلمين في بعثته التي ينوي القيام بها لأخطار بحر عنيف تثيره ، عادة عواصف هوجاء . إلا ان التقدم الذي احرزه المسلمون بسرعة في فن الملاحة عجل في ازالة دوافع هذه المخاوف . ومنذ ذلك الوقت اخذ المشرق ينظم جملة من المعلومات الجغرافية والسياحية عن اسبانيا كان مجرد وجودها يبرهن على توطد علاقيات مبكرة ، من مختلف الانواع ، وبالتأكيد ، تجارية على الاخص ، بين طرفي البحر الابيض المتوسط .

ان المشارقة هم اول من افرد لاسبانيا أبحاثا وهي وان تكن مقتضبة في الحقيقة اغلبها في المحل الثاني إلا ان مصدرها يجعلها على نحو خاص . وأقدم هذه الابحاث وهو ما قام به الفارسي ابن خرداذبه Khurdadbeh لم يكن ، على كل حال ، متقدما على عام ٢٣٠ هجرية كا انه اقل دقة من ابحاث الكتاب اللاحقين كاليعقوبي والمقدسي ؛ وعلى كل حال فان الصورة التي تنجح اكثر من غيرها في تصوير موقف فكري اقل عطفا على مملك خلفاء آسيا القديم الذي اصبح فيا بعد امارة أموية اندلسية ، هي تلك الصورة التي يقدمها الجغرافي ابن حوقل ؛ فان هذا الشخص الذي يحتمل المورة التي يقدمها الجغرافي ابن حوقل ؛ فان هذا الشخص الذي يحتمل انه كان عينا للعباسيين او الفاطميين قد زار اسبانيا بنفسه وأقام فيها العاشر . إلا اب ما يمنح قيمة لوصف ابن حوقل هو في ما يسوقه من العاشر . إلا اب ما يمنح قيمة لوصف ابن حوقل هو في ما يسوقه من ادلة نادرة عن حياة البلاد الاجتاعية والاقتصادية : فاننا نجد فيه قائمية في بلنتجات العديدة التي كانت تصدر من الاندلس ، ليس الى بلاد العرب فغصب وانما باتجاه مصر ايضا كا اننا نجد تحديدات عن تجارة العبيد في فعصب وانما باتجاه مصر ايضا كا اننا نجد تحديدات عن تجارة العبيد في

اوربا - أي الصقالبة باخة ذلك العصر - الذين كان يجلبهم الى اسبانيا المسلمة تجار مختصون ثم يوزعونهم من موانىء الشاطىء الاندلسي الرئيسية على دول شرق البحر الابيض المتوسط . على ان ابن حوقل وهو من لم تكن محاباته محل شبهة ، لا يعتبر حكما في صالح سكان مملكة قرطبة فهو يقول عنهم اناس امكانياتهم محدودة ، يتقنون ركوب الخيل وجنود لا قيمة لهم ؛ ويعجب كيف ان هذه المملكة استطاعت المحافظة على استقلالها ولم تضم حتى الآن الى ممتلكات الخلفاء . ومع ذلك فانه ينذهل من مردود الضرائب ومقدار الثروة العامة التي لا تقاس بها سوى ثروة الحدانيين في حلب . وبالتالي فانه ينصف العاصمة قرطبة باظهار بهائها التي ينعتها ببغداد الثانية ، كا ينصف جمال المدينة الملكية الزهراء وثراء وفيخامة الحي الارستقراطي في الرصافة .

\* \* \*

ان اسم الرصافة هـذا يذكر ، عندما يرن في السمع بمقر الامارة de la Palmyrène الشهير وبأيام الحلافة الاموية الجميلة في دمشق فلم يكن اختيار هذا الاسم مطلقاً ، للدلالة على جملة من القصور القائمة على مداخل قرطبة نفسها – من عمل الصدفة المحضة او المطابقة الصرفة ذلـك ان الامير عبد الرحمن الاول هو الذي اطلقه بنفسه على احدى مؤسساته المفضلة لكي يحفظ هكذا – في قلب امارته التي هاجر اليها – ذكر الوطن الذي اضطر الى مغادرته والعرش الذي أقصي عنه بكل شراسة . وهـذا دليل فصيح – ان لم تكن هناك ادلة كثيرة غيره على وجود

« تقليد سوري » تأصل في اسبانيا في ذات الوقت الذي كان فيه امير الموي من الشرق يخلق مملكته.

لقد ظهر هذا التقليد السوري في الحقيقة ، منذ البداية في شبه الجزيرة . إذ اجتهد الولاة العرب الذين كانوا نظرياً تابعين للخليفة في آسيا ، على مختلفهم ، بعضهم في اثر بعض ، في تطبيقه . وعندما تمكن جند القائد بلج المشارقة من ايجاد ملاذ في اسبانيا على أثر مغامرة دافئة الصيت واستقروا فيها عام ١٢٥ هجرية فأتاحث هذه المناسبة غير المنتظرة ، العمل ايضا على نشر هــــذا التقليد فيما وراء قرطبة نفسها ، اي في جميع اراضي الاندلس الشرقية والجنوبية . وقد اقطعوا ، جزاء خدماتهم الحربية ، اهم الكور المحاذية للبحر الابيض المتوسط فأطلقوا عليها اسماءهم. وكان جند الشام قد استقروا ضمن هـذه الشروط في نطاق Elvira حول غرناطة وجند الاردن في نطاق Malaga وجند فلسطين في Sidano وجند حمص في اشبيلية وجند قنسيرين في Jaen بينا استقر جند مصر في Beja الواقعة جنوب البرتغال حالياً ، وفي مرسيا (١٦) ، وهكذا نمت مدر الاندلس الرئيسية منف ذلك الحين بفضل عناصر من سكان جدد سيشكلون نوعاً من الطبقة المحاربة ذات اصل عربي صرف ، تعيش من موارد اقطاعاتها الطائلة التي يتولى استغلالها بالمزارعة فلاحون من السكان الاصليين اقاموا على مسيحيتهم او اصبحوا مسلمين منذ عهد قريب. فقد كان القسم الاعظم من هـذه الارستقراطية الحربية سوري الاصل ، وهذا ما يمكنِّن من القول بحق بأن الاسماء الجغرافية التي جعلوها تتغلب في مراكز اقامتهم الجديدة قد شكلت بالنسبة اليهم ، الى جانب الاسماء الامكنة المحلية ، لقبا ، « لقبا من ألقاب النبالة ومبدءاً من مبادىء التضامن » (١٧) .

اننا غلك شقى البرامين على اهتام مؤسس الملكة العربية في اسبانيا ، اهتماماً ثابتاً في منتصف القرن الثاني للهجرة ، في ان يضع دولته واطارها الاجتماعي على منوال سوريا الاموية وان يعضد فيها الى ابعد مدى تقليداً شرقيًا . وزيادة على ذلك فان التشابه الجغرافي قـــــــــ سهل تحقيق تلك الصورة وكان ، كما نعتقد عام الاعتقاد ، مدعاة لمقارنات عديدة ادبية وشعرية بصورة خاصة ما بين اوراق الفيغاس Vegas الاندلسية الخضراء وبين الغوطة الوارفـة في مشارف دمشق وبين نداء الحنين الى نخيل الواحسات السورية (١٨) وحور .« البساتين على ضفاف العـاصي ، . ومن جهة اخرى فان عرب المشرق ، وقد تمرضعوا في اسبانيا من جديد ، ق، حافظوا فيها ، في شكل بقي مدة طويلة لم يمس ، على نوع الحياة لدى اسلافهم: وفي سبيل أن يفقد التقليد العربي الاصيل ، شيئًا فشيئًا ، قليلًا من حدته كان يجب على العرب ان يتكيفوا تكييفًا بطيئًا مع ارض شبه الجزيرة وأن يعقدوا صلات مع السكان الاصليين بدأت متقطعة عن تعمد ثم اصبحت ضرورية على مر الزمن باقبال هؤلاء على اعتناق الاسلام بأعداد متزايدة ، او بالاحرى فان التقليد العربي ، ارتضى ، مع محافظته على مكانته الرفيعة في الرقت ذاته ، بمؤثرات لم يكن له منجى من ارتياضها بحسب النظرية التي دافع عنها وأذاع صيتها تين في القرن التاسع عشر وهي : انحلال العروق وإطار الحياة الطبيعي والظروف التاريخية .

وأخذ التقليد الشرقي يتعمق كذلك منذ ارتقاء عبد الرحمن الاول

الحكم بسبب من قدوم جماعات عربية متوحدة ، كان النجاح في اقامة دولة اموية يجذبها الى الجانب الآخر من البحر الابيض المتوسط فإننا نغثر على أثر كثيرين من هؤلاء المهاجرين او كاسمتهم الكتب العربية ، الداخلين ، في انساب الشخصيات الغفيرة التي تزجم قوائم التراجم الاندلسية بأسمائها او قوائم كتب الانساب ايضا وفي طليعتها جمهرة ابن حزم . وقد شكل هؤلاء المهاجرون مع سلالات الجند الذين استوطنوا من قبل اسبانيا ، الطبقة العربية الاجتاعية التي دعيت بأهل الشام بينا يجمع العرب الآخرون الذين كانوا أول من شارك في الحياة الشام بينا يجمع العرب الآخرون الذين كانوا أول من شارك في الحياة الاجتاعية بعد الفتح مباشرة في طبقة اخرى هي طبقة البلدي . وقد المحتاعية بعد الفتح مباشرة في طبقة الحرى هي طبقة البلدي . وقد المحتاعية بعد الفتح مباشرة القديمة التي انتقلت معهم من الشرق الى الغرب ، ولكي يضعوا حداً لتحريض النزاع العربي القديم المامن ، بين القيسيين واليمنيين ، ذلك النزاع الذي رأينا نطاقه في اسبانيا يتسع على بعد آلاف الكيلومةرات زمنا طويلا ، اتساعاً هائلا حتى ليكاد احسانا يفوق كل حد .

وعلى كل حال فان الحقد على العباسيين هو الذي ألنف بين شمل التجمعات العربية الاصل وبين النظام الاموي في قرطبة في العصور الاولى من الاحتلال الاسلامي لشبه جزيرة ايبيريا. وعندما كانت تنفجر ثورة ما في اسبانيا ضد العرب فانها انما تحدث حول راية اسياد بغداد السوداء التي كانت تنشر في مثل هذا الظرف، ويبدو ان ذلك لم يكن بدافع القناعة التامة بالطبع لا ولا نتيجة لدعاية صادرة عن آسيا. بدافع القباسيين سرعان ما انصرفوا عن الاهتام بضم اسبانيا الى ذلك ان العباسيين سرعان ما انصرفوا عن الاهتام بضم اسبانيا الى

ممتلكاتهم : ولم تكن اوروبا الغربية تثير اهمامهم إلا قليلاً جسداً من الناحية السياسية ؛ فأن العلاقات الدبلوماسية التي امكن اقامتها ما بين هارون الرشيد وشارلمان كانت في الحقيقة متواضعة جسداً لذلك يجب ردها الى حقيقتها وإن كنا نخشى زوال صورة كانت عزيزة علينا يوم كنا طلاباً . إلا أن الشرق العباسي اخذ يتدخل تدريجيا بصورة غير مباشرة في نظام الحياة في اسبانيا العربية تحت ستار الثقافة فحسب في القرن التاسع ولم يهدف هذا التدخل ازالة التقليد السوري الذي كان دائم الفعالية وإنما لإدخال اكثر الاتجاهات الحضارية في بغداد .

وفي تلك الاتناء حققت اسبانيا المسلمة التي ما زالت مفعمة الى حمد بعيد بأثر الشرق ، ليس وحدتها السياسية فحسب ، بل ووحدتها الدينية ايضاً . وذلك باتباعها المذهب المالكي نهائياً لم ترتد عنه من بعمد ذلك ابدا ، وقد حل رسميا في شبه الجزيرة محل مذهب الاوزاعي في عهد الامير الحكم الاول وبأمر منه على أثر عودة بعض العلماء الاندلسيين من المدينة الى قرطبة حيث كانوا يتابعون تعاليم مالك بن أنس فنقلوا الى الامير المودة التي يكنها عالم المدينة العظيم للمملكة الاموية في المغرب . ولسوف يكون لاعتناق اسبانيا العربية هذا المذهب تأثير رئيسي ، بعيد المدى على مستقبلها الدؤوب : ذلك ان هذه المقيدة الجديدة التي قوبلت المدى على مستقبلها الدؤوب : ذلك ان هذه المقيدة الجديدة التي قوبلت في ذات الوقت ، بنفس السرعة ، في المغرب ايضاً . فكان عليها ان تنحو منحى المذهب المالكي بذلك السناء الفريد في الدراسات الشرعية الذي لم منحى المذهب المالكي بذلك السناء الفريد في الدراسات الشرعية الذي لم يخب نوره ابداً منذ ذلك الحين ؛ إذ ما زال علم الحقوق يشكل حتى الآن جوهر الفاعلية العلمية في مراكش . ومها يكن من امر ذلك فقد

شهدت اسبانيا منيذ اعتناقها المذهب المالكي نشوء مدرسة دينية سرعان ما تجاوزت شهرتها حدود العالم المغربي وقيد عمل على اشهارها بالدرجة الاولى اعلام من المجتهدين مثل عسيد المالك بن حبيب صاحب الوديعة ومحمد العتبي . أما المحاولات الوجلة التي كانت تصدر عن شخص مثل باقي ابن مخلد لادخال المذهب الشافعي الى اسبانيا ، في النصف الثاني من القرن التاسع فقد بقيت بلا غيد وكذلك تلك المحاولات التي بذلت لاشراك اسبانيا في الحركة الرجعية ، المضادة للحركة العقلية التي كانت تحاول آنئذ في العالم الاسلامي الوقوف في وجه الخطوات التقدمية التي سبق لعلم الفقه ان حققها . ومع ذلك فان هذا لا يعني القول بأن الاندلس ظلت داغاً بمول عن الجدل المذهبي ؛ فان سقوط خلافة قرطبة في اواخر القرن العاشر وفي مطلع الحادي عشر سيمهد لهذه المنازعات في الافكار ، في ذلك العصر حيث يسعى شخص كابن حزم من خلال تجديده للمدرسة الزاهرية ، للعمل على ان تظفر ، في داخل المذهب المالكي التقليدي ، اتجاهاته الماكسة كحركة مواطنه المحافظة ،

ويمكن الموافقة بسهولة على ان فترات المهادنة السياسية هي دوما اكثر الفترات ملاءمة لازدهار الفكر وتطوره ولعمل المؤثرات الثقافية الاكثر فاعلية وخصبا ، ومن اجل ذلك فانه ليجانب الانصاف عدم افرادنا مكانة خاصة بارزة ، في وصف نحاول فيه تبيان نصيب الشرق الاسلامي في الحضارة العربية الاسبانية ، لأمير قرطبة الرابع عبد الرحمن الثاني الذي تولى الحكم من عام ٨٢٢ الى عام ٨٥٢ ، مباشرة بعد حكم والده الحكم الاول احد صانعي الوحدة الاموية الاندلسية الذين كانوا أكثر الناس فاعلية . وقد جاءت هذه الفترة الكافية من السلام النسبي في اسبانيا ،

متفقة مع تجديد حقيقي ، يستطيع الشرق العباسي ، اكثر من التقليد السوري ، ان يدعي فيه الفضل المنيع . ان ذلك بقي موضع شك ، بعض الشيء حتى الآن ، ولكن من خلال سلسلة هزيلة من الادلة التاريخية اذ على الرغم من انها مختصرة ومضطربة قد ألهمت دوزي مؤرخ اسبانيا المسلمة المعروف صورة عن حكم عبد الرحمن الثاني وهي ليست اليوم باطلة فحسب . وانما ثبتت بأنها في نتائجها غير صحيحة . وبينا كنا لا نملك بالفعل حتى الوقت الحاضر غير مقاطع اخبار يحول ايجازها دون أية دراسة متعمقة لهذه الحقية ، بله حاسمة للثقافة العربية الاسبانية فقد كان لي الامتياز ، منيا سنوات قليلة ، في اكتشاف تاريخ سياسي وأدبي مفصل جداً عن الاندلس إبان حكم الحكم الاول وعبد الرحمن الثاني أد؟ انه يكشف ، من عدة وجهات نظر ، آفاقاً جديدة كل الجدة ، عن ازدهار ثقافي كنا نعتقد انه وجهات نظر ، آفاقاً جديدة كل الجدة ، عن ازدهار ثقافي كنا نعتقد انه يشهد الجزيرة منذ بداية النصف الاول من القرن الناسع بتأثير مباشر من الخضارة العربية في الشرق ، المعاصرة للعباسين .

ولدى قراءة اكثر نصوص هذه الوثيقة الجديدة تميزاً فان الامير عبد الرحن الثاني يبرز منها في ملامح حامي العلماء وصديق الآداب والفنون وبخاصة انه هو نفسه شغوف بكل ما يتصل بعلمي الفلك والنبوءات حتى انه اوفد قبل توليه الحكم عالماً من قرطبة هو عباس بن ناصح الى العراق نفسه متوخيا الآثار العلميه المنقولة الى العرب عن اليونان والفرس واستنساخها له. فقد كان هذا الامير يجد لذة خاصة في دراسة الكتب القديمة في الفلسفة والطب ولكي يشبع رغبته في استطلاع المستقبل احاط نفسه بجاعة من علماء الفلك وعين لهم رواتب ضخمة وطلب اليهم ان يراقبوا معه

الساء وبحموعاتها الكوكبية للتوصل الى استكشاف طوالعها حتى في أتفسه ظروف الحياة اليومية. ان هذه النصوص الجديدة التي تتعلق به تبدي لنا هذا السيد وقد وزع وقته ما بين مراقبة عديد من الاعمال العمرانية التي أفادتها قرطبة ابان حكمه ٢١١ وبين الصيد في الرادي الكبير بواسطة الصقور حيث كان الرهاء يكره على الجري وكان اكثر الطرائد ابتغاء في ذلك الزمن وبين دراسة الساء وبين شؤون الدولة وبين الحلقات الادبية والموسيقية كتلك التي كان انعقادها حتى ذلك الحين نادراً جداً في عاصمة بني امية اسبانيا.

ان الفضل في تنظيم مملكة قرطبة على المثال العباسي يعود لعبد الرحمن الثاني وليس الى سميّة على نحو ما كان يسود الاعتقاد الى وقت قريب، عبد الرحمن الناصر الذي لم يتول الحكم إلا بعد مضي قرن من الزمان. وفي سبيل ألا يبقى امير قرطبة متخلفاً عن خلفاء بغداد الذين وصف له عيونه العائدون من الشرق تنسيقهم المتشابك لمرافق الدولة فانه اتبع طريقتهم دون ان يرى في العداوة التقليدية بين الاسرتين ما يعيقه او ينفره من ان ينحو نحوهم. وهكذا نكتشف بأن نظام الادارة في قرطبة قد اصبحت مبادئها على الاقل ، منذ النصف الاول من القرن الشالث قد اصبحت مبادئها على الاقل ، منذ النصف الادارة العباسي : كذلك فان الهجري ، صورة منقولة مباشرة عن نظام الادارة العباسي : كذلك فان تأليف «خدام ، الامير بالمعنى القديم لهذا التعبير ، يشير الى تقليد ذلك الدى خلفاء بغداد تقليداً مثيراً للدهشة كا وأنه يتعلق ، فيا وراء قدوته الاسلامية الشرقية هدف ، بعادات الفرس ومملكة الساسانيين . وتشبها العباسيين صنع داراً النقود ودشن استعمال الخساتم الرسمي وأسس داراً الطراز إذ نظم مصانع تنتج اقشة وسجاداً من جميع الوجوه بأجمل الطراز إذ نظم مصانع تنتج اقشة وسجاداً من جميع الوجوه بأجمل

مصنوعات الشرق في القرون الوسطى . ولم يكن لدى خلفائه ما يفهلونه سوى تثبيت هذا التقليد الذي ابتدعه وإدخال بعض الضائن التي تمنحه في المستقبل سمتا اسبانيا خاصاً ولم يقدم هذا التقليد مدة حكمه وخلال عشرات السنين الاولى التي تلت ذلك ؛ اتجاها الى الاصالة بل بقي كا هو بكامله على النحو الذي نقل فيه عن الشرق .

ان المؤرخ الاسباني الكبير احمد الرازي يقدم لنا بدقته الممتادة دونما حاجة الى ان نحميّل نصه معنى اكثر بما يحتمل او نضطر الى قراءة ما بين سطوره ؛ معطيات مفيدة الى حدد يثير العجب عن النصيب الراجع الذي فاز ب الشرق الاسلامي في تكوين الثقافة الاندلسة في القري التاسع. فكل ما كان يفد من بغداد او من المدن الكبرى الاخرى في الامبراطورية العربية كان يستقبل بإعجاب او بامتثال على الاقل في ربوع شبه الجزيرة . وفي رأيه انه كان للمنازعات الداخلية التي كانت عياصمة العباسيين مسرحاً لهـــا قبل وصول المأمون للحكم ، نتائج غير متوقعة بأن سهلت انتقال الكنوز الملكية التي بددت على أثر نهب قصور بغداد ، الى اسبانما . وهكذا – على حد قوله – فان عقداً شهاراً كان يخص السلطانة زبيدة قد اشترى في آسيا الساب الأمير الاسباني الذي قدمه ، بدوره ، هدية لاحدى محظماته هي الاميرة شفاء إذ بفضل دخل الخزينة الاندلسية الضخم ازدادت ثروة الامير الخاصة زيادة كافية لتمكنه من شراء حواهر فائقة الثمن وكتب نادرة وأقمشة ثمنة مهما كان سعرهـــا . ولم يتردد بعض التجار النابهين في تحمل السفر الطويل الخطر؛ إلى اسبانما لبقدموا الى سيد البلاد نوادر الاشباء وأثمنها .

وكانت اقامة زرياب المغنى المراقي نهائياً في قرطبة عاملاً ، بلا شك ،

من العوامل ذات الاثر البعيد في عودة المملكة الاندلسية من جديد الى الاتجاه نحو الشرق في عهد هذا الامير المستنير. وقد اشار كثير من الرواة من قبل الى قدوم هذه الشخصية ولكن بتفاصيل اقل بكثير من التفاصيل الماثلة في كتاب التاريخ الخطوط. فقد جعل قدومه شهرة فائقة في البلاد لكل ما يرد من الشرق ، لذلك فانه يستحق ألا نكتفي بالمرور به مروراً عابراً بل يجب التوسع فيه بعض الشيء.

ُولد ابو الحسن على بن نافع عام ١٧٣ هـ ( ٧٨٩ م ) في العراق . فقد كان عتيقًا للخليفة العباسي المهدي ولقب زريابًا بسبب من وجهـــه النحاسي الغامق واذا صدقنا تراجمته فان هذا الاسمكان يعني طيرأ اسود الريش . واشتهر زرياب في سن مبكرة تلميذاً لاسحـــاق الموصلي ، الموسيقي والمغنى ذائع الصيت في بلاط بغداد . وعرفت موهبته حــداً من الشهرة بحيث ان الخليفة هارون طلب من استاذ زرياب احضاره معه ليُظهر مقدرته امامه . ففاق الموسيقار الفق كل حـــد في حضرة الخليفة مما اثار حسد اسحاق الموصلي الى درجة اضطرته لشدة ما خشى منه على حياته اذا اقام في بغداد ، الى ان يهاجر بعسداً ، ويذهب ، طلباً للثروة في الغرب. وبعد ان مكث مدة قصيرة في القيروان بالمغرب في بلاط زيادة الله الاول الاغلبي اخذ طريق الاندلس ، وكان خبر براعته قد سبقه الى الامير الاموي الحكم الاول في اسبانيا عن طريق الموسيقار اليهودي القرطبي ابو النصر منصور ونزل اليها من البحر في الجزيرة ، وهنا تلقى نبأ وفاة الامير الذي استدعاه وتولي ابنه عبد الرحمن الثاني على ان هذا الاخير اسرع الى ابلاغه بأنه يأخذ تنفيذ عقد والده على عاتقه وأنفذ الى زرياب من الهدايا ما دعا المهاجر الى ان يضع حداً لتردده ويمزم على الاستقرار في اسبانيا بقية ايامه . ان همذا الموسيقار العراقي وقد استقبله سيد البلاد باهتام بالغ ومنحه 'جمالة ضخمة جمداً بالقياس لذلك العصر وكذلك منزلا ذا محصول مثمر ، فانه سرعان مما فرض نفسه على المجتمع القرطبي سواء بموهبته الموسيقية أم بثروته المادية . وقد أحدث سخاء الامير الاسباني على زرياب ضجة في العمالم الاسلامي جملت موسيقار آخر من بغداد Alluyah يستطيع ان يصرح للخليفة المهدي انه بينا لا يسير زرياب - في قرطبة ، إلا في موكب فخم من الفرسان ويملك ثلاثين الف قطعة من الذهب فان حالته هو قمد ترشك ان تؤدي به الى الموت من الجوع . كان زرياب عندما وصل الى اسبانيا ان تؤدي به الى الموت من الجوع . كان زرياب عندما وصل الى اسبانيا عام ١٨٠٧ حيث قام بدور الحكم ، بلا منازع ، في مسائل الاناقة والشخصية الاولى في جميع الازياء الجديدة ، التي لم نتغلب منذ ذلك الحين على المظهر الخارجي في المسامين الاندلسيين فحسب بل وعلى نمط حياتهم الخاصة .

وقد برز زرياب بالاستناد الى ما يقوله تراجمة حياته ، في الموسيقى ، مهنته الحقيقية ، بجدداً عبقرياً في الارض المختارة التي أحسنت استقباله : فأوجد معهداً سرعان ما استطاعت فيه الموسيقى الأندلسية التي كانت في البداية وثيقة القرابة بالمدرسة الشرقيسة التي أذاع صيتها اسحاق الموصلي ، ان تكتسب سمات الاصالة التي بقي تقليدها حتى الآن يسري حاراً في كافة الغرب الاسلامي . كذلك فاننا ندين له ، فيا عدا هسذا ، بقضل اختراعات فنية مختلفة كالمود ذي الأوتار الخسة الذي حمل محل العود ذي الأوتار الثلاثة ، الذي كان يستعمل حتى ذلك الحين ؛ واختراع مضرب من علب النسر بدل المضرب المصنوع من الخسب .

ولكن مها يكن من امر أثر زرياب في قرطبة بوصفه موسيقياً فلربما كان اقل مدى من ذلك الأثر الذي احدثه بآرائه هـذا المشرقي صاحب الذوق الرفيع الذي يجعلنا نفكر ببترون Pétrone وبروميل Brummel مماً على المجتمع الاسلامي الارستقراطي المعاصر له . ولنتناول ، كيفها اتفق ، من بين تجديداته التي أسندها اليه المؤرخون في ذلك الوسط الذي بقي محافظًا حتى ذلك الحين ، نمطًا من الحياة ظل على حاله لم يمس تقريبًا منذ اكثر من قرن من الزمان ، منذ تأسيس امارة بني امية . فقد علم زرياب أهالي قرطبة اولاً اكثر طرائق الطعام تعقيداً في المطبخ البغدادي (٢٤) ودربهم على كيفية اعداد وجبة راقية : يجب ألا تقدم ألوان الطعام بـــلا نظام وانما يبدأ بأطباق الشوربا ويتبعها مقدمات من اللحم ثم ألوان الطيور المتبلة بالبهارات بمستوى الذبوق الرفيع وفي النهاية تأتي الاطباق المحلاة ؛ الكاتو المصنوع من الجوز واللوز والعسل أو معقود الفواكه المعطرة ( الممزوجة Vanillées ) المحشوة بالفستق والبندق ، واستبدل أغطية الموائد القطنية الخشنة بنوع من الجلد الرقيق كا برهن كيف تكون اقداح الزجاج الثمين اكثر ملاءمة مع اناقة المائدة من طاسات الفضة او الذهب. والخلاصة فانه قد فتح معهداً حقيقياً الجال. اذا أمكننا القول - في قرطبة حيث كان يُلقن فن التبرج والتخصب ونتف الشعر واستعمال معجون الأسنان وهندمة الرأس وذلك بالا تترك خصل الشعر متفرقة في وسط الرأس تنحدر على الجبهة وعلى جانبيه فتنطي الصدغين وانمسا بحسر الشمر الى الوراء ثم طيّه طيا قصيراً على شكل دوائر مجيث يكشف هكذا عن الحاجبين والاذنين وقفا العنق . فقد وضع مفكرة للزي تقضي بأن 'يلبس  الفصل الذي تلبس فيه ثياب الحرير الخفيف وسترات ذات ألوان زاهية ، أما الفراء المبطن ومعاطف الفراء فللشتاء . وكان الناس يلتمسون آراءه فيطبقونها نصا وروحاً . فما من أثر للحضارة العباسية الراقية الانيقة كان في مستطاعه ان يكون اكثر نفاذاً بصورة مباشرة ولا أبعد عمقا كذلك . ونزولا عند رأي زرياب المطلق الذي كان يقبل بلا تردد بدال البلاط والمدينة أزياءهم وأثاث منازلهم وأساليب طبخهم حتى ان اسم بترون العربي دام ايضاً بعد ذلك عدة قرون يتردد كاما اختذ زي مبتكر بالظهور في صالونات شبه الجزيرة .

وعلى ما يظهر كانت بداية التأثير الراجح الذي اخذت النساء تقمن به في اوساط الجتمع القرطبي المئقفة ؛ في عمر عبد الرحمن الثياني . وسرعان ما تبين ان القصر الملكي ضيق جداً ، من حيث السعة والزخرف الضروريين ، لايواء محظيات الامير العديدات وجميعهن شهيرات في التنافس على الجيال والثقافة والتقوى كذلك : فكل واحدة منهن عملت ، من حسابها الخاص على بناء جامع او سبيل ماء يحمل اسمها في قرطبة . ويجعل دوزي من احدى هاتيك الاميرات – طروب – حابكة للدسائس ، ويحمل دوزي من احدى هاتيك الاميرات المروب على الموضوح بأن مفضلات الامير هن اولئك اللواتي كان يطلق عليهن لقب « المدينيات مفضلات الامير هن اولئك اللواتي كان يطلق عليهن لقب « المدينيات الثلاث » وهن باعتبار ان كلا منهن انجبت له مولوداً ذكراً كن يتمتمن عبركز «أم ولد» او الاميرة الأم المرموقة . وقد سبق لاحداهن وهي فضل أن نشأت في بلاط هارون الرشيد حيث تلقت تربيعة شمرية وموسيقية لا مثيل لها ، وأرسلت من بغداد الى المدينة فاستطاع رسل الامير الحصول عليها لحساب سيده مع اثنتين لم تكونا اقل منها جمالاً

وثقافة . انه لتأثير فريد من مؤثرات الثروة : ذلك ان احدى و المدينيات الثلاث ، لم تكن غير فتاة من نافار ، سبيت وهي حديثة السن وبيمت ثم ارسلت الى المدينة فلم تغادرها إلا لتعود من جديد فتطأ ارض بلاد نشأتها وتفتن بأغانيها وملامح فكرها سيد اسبانيا العربية .

نعتقد اننا بيتنا – على الاقل – في هذه السطور الاساسية ، الأثر الذي لا ينكر الذي أثره المشرق وبخاصة الحضارة العباسية على مجتمع المدن الاندلسية في القرن التاسع . ولكي نذكر النتيجة الناجمة عن ذلك في الجزء الاسلامي من شبه الجزيرة ، نكتفي بكلمة عن التجديد الفكري دون أن نقف عنده طويلا . إذ ذلك نرى شاعراً ، لم يدرس حتى الآن ، وهو يحيى الغزال Yahya al - Ghazal ينظم اشعاراً تارة من الهام روحاني وأخرى هجائي سليط ؛ وعالماً فلكياً رسمياً هو عباس بن فرناس يكتشف في مخبره الطريقة لصناعة الباور ، وفي تجربة مذهلة انطلق يكتشف في الفراغ على طائرة بلا محرك فقطع مسافة ما ثم سقط وحالفه المناء اذ نهض دون ان يصاب بأي اذى تقريباً ، تماماً كايكار Icare ثان كان مبشراً بالطران في اوائل العصور الوسطى (۲۵) .

ولأسباب في مستوى سياسي عيناها فيا سبق ، فان هذا الأول المشرق العباسي على اسبانيا ذات التقليد الاموي ، الذي كنا نظن حتى بصورة مبهمة بوجوده دون أن نقدر على اتيان البرهان عليه ، اخذ يكابد منذ مطلع القرن العاشر ان لم يكن من توقف نهائي فعلى الاقل من تراخ اصبح امر استبانة ما خلفه اقل يسراً . ذلك ان الاندلس ، عندما منحت نفسها سلطة خلافية ، انطوت على ذاتها ولم تقف عند حدود الاقتباس بل اخذت تعمل على ان يشم نفوذها كأمة عظيمة

متمدنة ، خارج حدودها . وما من ريب في ان المبادلات بين المشرق والمغرب ظلت ناشطة طوال هذه الفترة كلها التي تتد حق دكتاتورية المنصور بن ابي عامر فان حاشيته تحصي من بينها واحداً مشرقياً على الاقل هو الشاعر سعيد البغدادي (۲۲۱) ، إذ ليس هنالك ما يسمح بإنكار تلك الحقيقة . ولكن هذه المبادلات ما لبثت ان عادت مصحوبة بنشاط جديد على اثر تفكك الخلافة وواتتها الظروف عندئذ باغتراب الاسبان لانجياز زياراتهم الدينية للأماكن الاسلامية المقدسة ، وكذلك بقدوم المشارقة الى اسبانيا تجذبهم مراكز الثقافة في عواصم اقاليمها التي تجاوزت شهرتها البحار والتي كانوا سلفاً واثقين الى حد ما من انهم سيلقون فيها الترحاب وانهم غالباً ما يحاطون برعاية وتعين لهم الجرايات الطائلة . وان آداب السير التي تفرد ابواباً خاصة للأندلسيين الذين قاموا برحلات الى الشرق وبالمقابل للمشارقة الذين أموا اسبانيا ، لتسمح لنا بالتوكيد دون حذر الخطأ ، على ان القرن الحادي عشر وكذلك القرون الثلاثة التي تلته ، قد شهدت ايضاً علاقات ثقافية لا تقل اثراً على الاقل عن المعاقات الاقتصادية .

أما من جهة العلاقات الاقتصادية فانها اخذت ترتقي ارتقاء مدهشا ؟ فلك أن اساطيل الموانىء الاندلسية التجارية : اشبيلية ومالقا Malaga فلك أن اساطيل الموانىء الاندلسية التجارية : اشبيلية ومالقا Denia ودينيا Denia وفالنسيا وألمرية خاصة كانت في جميع طرق البحر الابيض المتوسط تنقل المنتجات القادمة من مختلف انحاء اسبانيا او من المعامل الصناعية في المدن الاسلامية الاندلسية : اصناف الأغطية من المعامل والمطرزات والسجاد من بازا وكالسينا Baza et de Calsene وفراء السمور من سرقسطه Saragosse والخزف المذهب مسن Malaga والمجوهرات

المرصعة والجلود الفائضة عن الحاجة من قرطبة والاسلحة من طليطلة والورق السميك من ياتيفا Jativa وقد كانت تلك العلاقات دائمة على وجه الخصوص مع مصر التي اخذ تأثيرها على اسبانيا يزداد ، منا القرن الحادي عشر ، فاعلية ، وقد ابرز هذا الموضوع منذ ثلاثين عاما خلت في مقال للمأسوف عليه احمد زكي باشا (۲۷) وقد جاء علم النقوش العربية نفسه يؤيد وجود هذه العلاقات الاقتصادية : إذ عشر في ألمريا مناهد يحمل اسم تاجر من الاسكندرية وافته المنية في هذا الميناء الاسباني اثناء قيامه بمهمة اعماله عام ٩١٥ هجرية في الرقت الذي كانت فيه هذه المدينة تصنع اقمشة رائعة ذائعة الصيت في العالم (۲۸).

\* \* \*

لقد آن الاوان لأن نعالج مفاهيم ذات مدلول اكثر شعولاً وذلك بأن نفتش في الوقت الحاضر عن الخطوط الاساسية التي تعلق المغرب الاسلامي بواسطنها ، طوال القرون الوسطى ، بتقاليد الثقافة التي نشأت وتطورت ثم استقرت في الشرق العربي . فنمة تقدير في هذه الناحية ، يَبِيز كل ما عداه ويعرض ذاته منذ البداية : ذلك هو نصيب اسبانيا الاسلامية الضخم غير المشكوك فيه ، في الجهد الموسوعي الهائل الذي يتألف منه الادب العربي سواء أكان ذلك في بحسال العلوم الدينية أم في العلوم اللابية ، وتستطيع الاندلس الادعاء ، بحق ، بحكان في الصف الاول تماما ، النول العالم الاسلامي الاخرى إن في الآثار الرئيسية الاصلية او فيا بين اقطار العالم الاسلامي الاخرى إن في الآثار الرئيسية الاصلية او فيا هو اكثر تواضعا ، شروح الآثار الشرقية . وما علينا لكي نتحقق من

صحة ذلك إلا أن نقلب صفحات فهارس الاعلام المؤلفين كفهرس التركي Khadjidji Khalifa او فهرس بروكلمان باعتباره اقرب الينا. فان اسماء الذين يتون الى اصل اسباني تتوافر في صفوف متراصة في كل عصر من عصور القرون الوسطى.

اما فيما يتعلق بالعلوم الدينية كقراءة القرآن ودراسة التقاليد الاسلامية والنظرية الفقيمة فان العلماء الاندلسين فد ساهموا ، دون توقف ، على مرّ جميم عصور اسبانيا الاسلامية ، في الجمهود العظم المبذول في تفسير القرآن والشروح الفقهمة ، ذلك الجهود الذي لم تنكر فاعليته ابداً لا في المغرب ولا في الشرق على حـــد سواء . ويكفى هنا ان نتذكر بعض الأسماء وبعض التواريخ التي تثبت دوام الجهد في تلك الفروع الخصوصية الى حد بعيد في مجال العرب التأملي. وفي اسبانيا كذلك اشتهرت العلوم القرآنية بالتلاوات والمطابقات على النص المقدس على يد أبي عمرو من Dénia في بداية القرن الحادي عشر ، وعلى يد Fierro من ياتيفا خلال القرن الذي يليه ؟ أما علم التفسير فقد اشتهر على يد القاضي ان عطية الذي يؤلف تفسيره حوالي ١١٥ صفحة وقد انتشر انتشاراً واسعاً في اسبانيا والمغرب. بينًا استطاع عهم الحديث ، من جهته ، ان يلقى مختصين اندلسيين على مستوى جيد نجد اسماءهم مدونة في جميع عصور الثقافة الاسبانية: مثل Ibn Waddah وقاسم بن أصباغ Kasim Ibn Asbagh وابن عبد البر والقاضي إياد من Geuta واللسخة التي ما زالت حتى اليوم في المغرب الاسلامي كله ، تصلح بالنسبة لنص صحيح البخاري صلاحية التوراة المترجمة عن الاصل الى اللاتينية ، هي نسخة محترمة ، كتبها في مرسيا ابن سعادة الشني بعناية خاصة وذلك في ٤٩٢ ه كما سبق أن بينت في المقدمة التي نشرتها عام ١٩٢٨ (٢٩). عن نسخ المخطوطات بواسطة الجلاتين ١٩٢٨ . أما ما يتعلق بفاعلية الفقهاء فانها مقترنة بأسماء المشرين بالمذهب المالكي الذين ذكرناهم من قبل وبأسماء العاساء الذين أتوا من بعد ابو الوليد الباجي وابو الوليد بن رشد جد الفيلسوني الشهير ابن رشد وابن عظيم مؤلف التحفة وقاضي قرطبة منذر بن سعيد البلوطي.

كذلك فان فقه اللغة العربية قد ازدهر - في طريق الكلاسيكية الصرفة - ازدهاراً مدهشاً بفضل علماء أنفقوا حياتهم كلها في بلادهم او بفضل آخرين من الكثرة بمكان عزموا على السفر للنهل من منابع المعرفة نفسها في المشرق واتخذوا فيه مستقرهم: كالاندلسي ابن مالك، صاحب الألفية وهي عبارة عن الف بيت من الشعر تعالج موضوع الصرف والنحو ، وهو بخلاف زعم تردد غالباً ، قد ولد في Jaén باسبانيا وليس في دمشق ، وغادرها ولما يزل يافعاً ليقيم في سوريا حيث توفي عام ٦٧٢ ، وخاصة كأبي حيَّان اللغوي الشهير ، بعد ذلك بنصف قرن فهو بعد ان درس في مدينة غرناطة ، مسقط رأسه ثم في ملقا والمريا ، ذهب ليقيم في القاهرة وتعلم بانقان اللغات التركية والفارسية والحبشية ووزع نشاطه في العاصمة المصرية حيث توفي عام ٧٤٥ ، بين علم التفسير والفقه وعلم اللغــة وخلف انتاجًا هائلًا. وفي فقه اللغة العربية يحتل وجه إسباني من مرسيا الدرجة الاولى: ذلك هو وجه الاعمى ابن سيده ، وقد عاش في القرن الحادي عشر في حمى مجاهد امير دينيا Dénia فلم يغادر اسبانيا ابداً: ان قاموسه الضخم في الجناس ( والخصص ، الذي يقع في سبعة عشر جزءاً يتفق مع قواعد كبار نقهاء اللغة من المشارقة بجذق ، حيث نفتش فيه عبثًا عن اثر الاصطلاحات اللغوية او ألحان العامة ؛ التي أدخلتها اسبانيا العربية على لغة المخاطبة .

وفي باب الادب اشتهرت في شبه الجزيرة الابييرية أسماء ما زالت أسماع المشارقة تألفها حتى الآن: منها ابن عبد ربه ، مولى الامويين في قرطبة في القرن التاسع وبداية القرن الماشر والمقد وهو مؤلفه الرئيسي عبارة عن منتخبات تأثر في اختيارها الى حد بعيد بعيون الاخبار لابن قتيبة ، ولم يفرد فيه للثقافة الاندلسية الجال الذي كانت قد اصبحت جديرة به ؛ ومنها كذلك اسم ابي على القالي وهو عراقي الاصل ، اقام في اسبانيا ، وفي الوقت الذي كان فيه اديباً على قدر من سعة العلم لا مثيل له ، اصبح مربيا للحكم الثاني ، الخليفة المقبل ، وهي صفة ذات اعتبار عظم ايضا ، وقد غدت أماليه كلاسيكية ؛ ومنها ايضا ابو بكر الطرطوشي وضع بحثا في الاخلاق السياسية : سراج الملوك . ومن جهة اخرى فان وضع بحثا في الاخلاق السياسية : سراج الملوك . ومن جهة اخرى فان هرمات ، الحريري الذائعة الصيت ، قد نالت ابان حياة مؤلفها نفسه شهرة فائقة في اسبافيا ، وبعد مضي قرن من الزمن عكف الشريشي Sharishi

اما ما يتعلق بالاشعار العربية الذين يذهبون الى ان تاريخ نظمها يرجع الى عصر ما قبل الاسلام ، كالمعلقات والدواوين الست ، فانها قد لقيت في شبه الجزيرة الايبيرية شراحاً نابهين : كان اهمهم يوسف الاعلم في سانتا ماريا دي الفارفا Santa Maria de Algarve وهي مدينة صغيرة تقع حالياً على ساحل البرتغال الجنوبي ، غير بعيد عن القسم القديم من سلفس الاندلسية Silves التي اشتهر سكانها في القرون الوسطى بالفصاحة

وعدم اللحن بالعربية . وقسد سبق للإفليلي al · Iffili نفسه وهو معلمه ( معلم الاعلم ) في قرطبة أن وضع في مطلع القرن الحادي عشر شرحاً لشعر المتنبي .

ولئن قضت الضرورة أن تكون هذه السلسلة من الأدلة التي سقناها ، جافة نرعاً ما فذلك انها لم يكن لها من غرض إلا أن تبرهن الى اى مدى أثرت دائرة المشرق والكلاسيكية العربية ، في جميع العصور ، على الاهتامات الجدية لاسبانيا العربية . حتى لكأن هذه الدائرة ، في الوقت الذي لم تكن فيه طاغية وانما كانت تفسح الجال لظهور بوادر اكثر اصالة في الفكر الاسباني ، تبدو على انها كانت متينة الاثر في غالبية الطرق الادبية التي ساهمت اكثر من غيرها في شهرة الثقافة العربية في اسبانيا . وهكذا نجد انفسنا ، مساقين الى محاولة سبر سريع في الشعر الفني - استعمل هذا التعبير عمداً ، تفريقاً له عن الشعر التعليمي - لعصر الاسلام المندهبي في الاندلس؛ ذلك الشعر الذي حللت أهم مواضيعه في دراسة حديثة على غاية ما يرغب من الاناة والدقة العلمية (٣٠). وتلك المواضيع متعددة جداً: انها ليست مستلهمة ومستوحاة من طبيعة ذات جمال من نوع خاص فحسب وانمسا ايضاً من الحب والصداقة والمديح والهجاء واللذة والألم، والتفاؤل والشعور المفجع بالحياة . وقد كانت كلها مستقاة من جميس عصور ماضي الاسلام في اسبانيا وخاصة من القرن الحادي عشر وهي تكشف بلا شك عن نبرة عريقة في اصالتها وشعراء اقوياء الشخصية لم تصب فيهم المؤثرات القصمة منالًا أو أنها كانت تتلاشي قبل وصولها ، وذلك ، غالبًا بخلاف ما كان يظن بالاستناد الي مادي. مسبقة ، كا تعكس في وقت راحد أثر سلبقة خاصة ووسط تضافرت

عدة ظروف فجملته الى حد ما يحكم قوة الاشياء مختلفًا اختلافًا كبيرًا عن وسط عواصم المشرق . غير أن هذا الشعر ، أذا ما نظرنا اليه على الاقل نظرة اجمالية ، يبقى في جوهره شرقياً وكلاسيكياً الى حسد بعيد . حتى انني اعتقد زيادة على ذلك بأنه يبدو احياناً وكأنه ــ اذا امكننا القول - التمرين اللغوي لشعب لم تكن العربية الفصحى مطلقاً لغة آبائه وأجداده الحقيقية ، ولكنه يبدع فيها . وهذا الشعر يذكرنا بناذج اوفيد وكتول أو هوراس ، الرائمة في عصر انحطاط اللاتينية . إلا أن الشعب الاسباني المسلم كان يظهر ، بمثابرته على الدفاع عن اللفة وتمجيدها ، تفانيه وتعلقه بالمثل الاعلى الروحي والفكري والعربية كانت السبيل في نطاق الاسلام الفسيح . غير ان هذا الشعب كان يشعر احيانا ، بلا شك ، انسه في النطاق الذي ارتضاه بطيبة خاطر ووثق بنفسه روابطه ، وكأنه في اسار . وبدون ان يفكه تملص منه في الوقت المناسب ليستنشق الهواء على خير وجه وليسترد روعه ، وهكذا تحرر من قالب العروض التقليدي الطاغي فابتكر الاطارات الاكثر مرونـــة للزجل والموشحات لكي يضمنها بطلاقة ، المواضيع العفوية لالهامه الغنائي. ومنذ نهاية القرن التاسع وبعد ذلك بقليل ، في الوقت الذي كان مثقفو المشرق يتناقلون بتحفظ ، اناشيد شعبية ذات تعابير جديدة ، بات من الطبيعي ان تلفت محاولات شاعر اسباني كمقدم بن معافى في وضع اوزان عروض اقل الزاماً . ومن الواجب الاقرار بأن تلك المؤلفات مع كونها جديدة كل الجدة لم تلطخ بشيء مميزات الانتاج في الشعر الكلاسيكي في اسبانيا العربية وقد لاقت ، في البداية ، ضمن الحدود التي تقيدت بها في مطابقة مقياس التورية والنحو ، نجاحاً عاماً في المشرق ، حيث اخذت

تصادف شهرة فائقة الى حد انها دفعت الناس الى محاكاتها وألهمت في ذلك ، تفاسير حقيقية . إذ ليس امراً لا يؤبه به – اذا ما تأكدنا من صحته – أن تكون المخطوطة الوحيدة المعروفة لديوان الشاعر الشعبي الاندلسي ابن قوزمان Guzman الذي عاش في قرطبة إبان حكم المرابطين ، في القرن الثاني عشر ، قد كتبت في قرية صفد ، في فلسطين وأنها اصبحت مثاراً لشرح الكاتب المشرقي المعروف في القرن الرابسع عشر ، صفي الدين الحلي .

ومع انه - في مضار البناء - كان التحرر من قيود الكلاسيكية الصارمة ، اقل عسراً ، والأندلس تثبت ذلك بالدليل القاطع ، فان المشرق سيترك طابعه في اعمق وجه ايضاً على الانشاءات الزخرفية في آثار اسبانيا الاسلامية ومن ثم ، بالتالي ، على آثار المغرب في العصور الوسطى .

ولن نحاول هنا استقصاء وقيقاً عن المؤثرات الشرقية التي يمكن اظهارها ونحن نتفحص أهم الادلة التي ما تزال سالمة في الفن الاسباني المغربي ، بما يقتضيه الاستقصاء ويستوجبه من تدقيق علمي . لأن كثيرين من مؤرخي الفن الاسلامي الغربي البارزين قد سبق لهم ان قاموا بذلك خلال هذه السنوات الاخيرة بنجاح . ولهذا فإننا سنكتفي بتكرار ذكر نتائجهم الجوهرية . ويبدو جليا ان الفن الاسباني - المغربي ، ذلك الذي يتجلى ، قبل كل شيء في جامع قرطبة الكبير ، خضع ، في خلال التبدلات يتجلى ، قبل كل شيء في جامع قرطبة الكبير ، خضع ، في خلال التبدلات المتالية في هذا البناء المقدس ، لمؤثرات من بلاد ما بين النهرين لا يستطيع احد ان ينكرها . ولقد اقتبسها ، في الوقت الموافق عن طربق افريقية التي تعتبر «مرحلة في الطريق ما بين بغداد والاندلس ، او من جهة ابعد

تارة اخرى ايضا « عن طريق فسطاط ابن طيلون او القاهرة في ايام الفاطمين الاوائل » . وفي مقال رئيسي تمكن جورج مارسي Georges Marçais ، من القول : « إلا أن الأثر الثابت الذي يتركه الشرق ، على ايام الخلفاء ، لم يكن فقط في قطاع الأبنية وزخرفتها . فان الفنون الصناعية تتسم هي ايضا بطابع همذه الطرائق الغريبة . فخزف مدينة الزهراء الذي مما يزال بكيته المذهلة ينتظر من يظهره للناس ، يؤكد من ناحية فن صناعته ، ومزج ألوانه والزخرف كا لو انه من اصل ما بين النهرين . اما صناديق العاج التي تعتبر مفخرة المعامل التابعة للخلفاء ، فانها تقتبس مواضيعها من الرسوم الزخرفية : كمناظر الصيد والموسيقى ومجالس اللهو من قائمة الفن الأسيوي التقليدية (٢١) » .

\* \* \*

ان تأثير المشرق على الفن العربي الاسباني ، هذا التأثير الذي كان ، في السوانح الراجحة ، فعالاً دوماً ، والذي يتكشف هكذا من خلال التعبير الشعري والمعاري لدى مسلمي شبه الجزيرة ، لم يكن على تطور الفكر الاندلسي ، كا يبدو ، بأقل حدة منه في ذلك . فان اسبانيا لتفخر اليوم بذلك الجهد الفلسفي وذلك النزوع الصوفي في عصورها المشبعة بروح الاسلام : فهي تطالب في ان يكون ذلك كله من ارثها الثقافي وتفسح مكانا ، الى جانب شخصيات كسنيك Sénèque وتيريزة الافيلية Thérèse مكانا ، الى جانب شخصيات كسنيك Sénèque وتيريزة الافيلية Maïmonide ايضاً فان السيد Miguel Asin حاليا ، استاذ الدروس في الفلسفة الاسبانية كالعربية في العصور الوسطى ، لم يتالك أثناء ذلك من التصريح بعد معاناة العربية في العصور الوسطى ، لم يتالك أثناء ذلك من التصريح بعد معاناة

طويلة لآثار رؤساء تلك المذاهب: « أن تاريخ الفكر الفلسفي في أسبانيا المسلمة هو اقتباس أمين من الثقافة الاسلامية المشرقية ، ودون أية رابطة ايجابية فأن التقاليد الحلية تفصح عن ذلك » .

هذا التأكند لم تفته القوة ولا الفصاحة ، وان مغزاه لمتجلى تماماً كما انسه يزداد نضرة لو أننا أضفنا بأن الفلاسفة المسلمين كانوا في المشرق كا كانوا في المغرب علماء لاهوت في الوقت نفسه . غير انه لم يكن من من الممكن ، في اسبانيا في نطاق المذهب المالكي الضيق ، المعادي لكل تجدد ؛ افساح الجسال ؛ دون مخاطرة لأية مناظرة ؛ مهما كانت متمكنة ؛ تعطف على الاتجاهات التحررية ، التي اخذت تظهر وتتركز ، تحت ستار المذهب الشافعي على الحدود الاخرى للبحر الابيض المتوسط. وفيها يتعلق بالتأمل الفلسفي الاسباني الذي جـاء بروحه متأخراً في المغرب الاسلامي على كل حال ، ولم يأخذ بالظهور فعلا إلا في عصر اسرة الموحدين ، يجب دون شك ألا نغفل التذكير بالتأثيرات غير الشرقية في نوعيتها: كتأثيرات علماء اليهود الاندلسيين الذين طرحوا مسألة التوفيق بين الايمان والعقل ، قبل أن يطرحها مواطنوهم المسلمون ، للوصول إلى حلول. وأما الحســـة الصوفية فيبدو من الراجح انها تجد ما يبررها في الظروف التاريخية: فلقد 'سهّل اندفاعها منذ مطلع الشاني عشر وحتى وقت سقوط مملكة غرناطة العربية في عام ١٤٩٢ ، ليس بتقاليد الحرب المقدسة التي عقيد لواؤها ضد مسيحيي اسبانيا فحسب وانما بما صادفه من تقبسل حماس من قبل المسلمين الاسبان في الاوساط المتدينة ، نظام الرباط Discipline de Ribat خاصة لا بل وأكثر من ذلك ، هو انعزال روحي موزع بين ممارسات السلك وبين المران العسكري ؛ الذي يذكرنا ؛ في نواحي متعددة ، بالمشل الاعلى عند منظمات الفروسية الاولى لمسيحية العصور الوسطى الذي كان حربياً ودينياً في الوقت نفسه .

كذلك فان بعض مؤلفات الفكر اليوناني الشهيرة من العصور الكلاسيكية والهلنسية قد امكن استنساخها لحساب مراكز الثقافة في اسبائيا العربية عن طريق المشرق الاسلامي كالمعتاد . وقد سبقت منا الاشارة الى التحريات التي عمل الامير عبد الرحمن الثاني على القيام بها في العراق من أجل الحصول على نسخ عن ترجمات الآثار العلمية لبلاد فارس القديمة وبلاد اليونان . إلا ان سليله : الحكم الثاني ، حتى قبل ان يصل الى كرسي الخلافة في عام ٥٣٠ ه ( ٩٦١ م ) هو الذي بصورة خاصة ، بذل في هذا المضار الجهود التي كان لها الأثر الحاسم على الاستشراق السابق للتأمل الاسباني في مجال الملوم الرياضية والطب . وكان هذا الخليفة نفسه ، على حد تعبير كاتب عربي اسباني في القرن التالي لحكه ، هو سعيد الطليطلي : de Tolède في كتابه ( تصانيف الأمم ) Catégories des Nations : « هو الذي عمل على جلب أهم المؤلفات الرئيسية النادرة ، المتعلقة بالعلوم القديمة والحديثة ، من بغداد ومصر وأماكن اخرى في المشرق . وجمع منهـا ، في اواخر حكم أبيه ومن ثم طيلة حكمه هو نفسه ، عدداً يضاهي تقريباً العدد الذي جمعــه الأمراء العباسيون برمتهم ، في وقت اطول بكثير . » والمكتبة التي جمعت مكذا من قبل الحكم الثاني في قصره بقرطبة كانت غنية غنى لا مثيل له: فلم تكن تحتوي على اقل من ٢٠٠٠،٠٠٠ بجلد والفهرس الذي اقتصر على ذكر المناوين وأسماء المؤلفين فقط قد ملا اربعين قاغة وكل قائمة تحتوي على خمسين صفحة . فإن شبكة حقيقية لحساب العاهل الاسباني ، من الباحثين dépisteurs والسامرة والنساخين قد انتشرت

وأخذت تتابع تحرياتها عن التآليف في طول العالم الاسلامي وعرضه . وفي قرطبة نفسها جند فربق هائل العدد من الكتبة والمجلدين والمزخرفين ، استقدم بعضهم من صقلية بل وحتى من بغيداد ، وكانوا يعملون تحت اشراف موظف موهوب كبير من حاشية الخليفة ، وذلك على إغنياء تلك المكتبة الرائعة التي تحتوي على النفائس . وسرعان ما اخذت الطبقة الارستقراطية في العاصمة تقلد العاهل بتشكيل مكتبات خاصة غنية حتى لقد استطاع احد المؤرخين القول بأن مائة وسبعين امرأة ، في ضاحية قرطبة الشرقية وحدها ، يعملن يوميا في نقل نسخ من القرآن بالخط الكوفي (١٤٣) وكانت عاصة بني أمية في اسبانيا ، ابان خصومتها المجيدة لعواصم المشرق العربية ، تتمتع آنذاك داخل البلاد وخارجها ، بشهرة المجد في طلب العلم ، لم تكن أية مدينة اخرى في شبه الجزيرة لتجرؤ على التفكير في منافستها فيها . واحتفظت بذات الشهرة الى ما بعد سقوط الخلافة ومخاصة الى عهد المرابطين في القرن الثاني عشر بحيث تمكن ابن رشد من كتابة هذه الملاحظة الجازية :

اذا مات عالم بأشبيلية فأريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فيها وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت الى اشبيلية .

« عندما يراد بيع كتب عالم مات في اشبيلية فانها تنقل الى قرطبة ، أما اذا اريد عرض آلات موسيقار مات في قرطبة فانها على العكس تنقل الى اشبيلية ، .

ولم يبق كتاب واحد من هذه المجموعة العجيبة من الكتب التي جمعت على ذلك المنوال في القرن العاشر بدافع من رغبة واعية لدى امير غني،

صديق للآداب والعلوم. وقد اشرت مِنذ اربع سنوات الى مجلد منها عثر عليه في فاس : فهو يحمل تاريخ ٥٥٠ ( ٩٧٠ م ) الجدير بالتقدير مع الدلالة على انه نسخ لأمر الخليفة الحكم الثَّاني (٢٦) ان جزءاً ضئيلًا جداً من هذه المخطوطات العديدة ما يزال قابمًا حتى الآن ذون شك في خبايا مكاتب مجهولة وقد نجا فلم يطله الأمن الذي صدر في اسبانيا المسيحية في القرن السادس عشر بعد اعادة فتحها ، باتلاف الكتب العربية . إلا أن هذه المكتبة الخليفية الكبرى قد نقصت كثيراً بعد جمعها بوقت قليل ، وذلك عندما أراد المنصور بن ابي عامر أن يضع حداً للشكوك التي كانت تحوم حول صحة معتقده الشخصي وأن يصد حركة المقاومة التي كانت الاوساط المحافظة في قرطبة ترعاها ضده في الخفاء ، فاضطر الى أن يحسم الأمر بحركة مسرحية في تخريب الآثار الفنية وهو في قرارة نفسه اول من كان يقدر مدى ما في هذه الحركة من تدنيس لحرمات الفن ، وقد نقل الينا سعيد الطليطلي (١٣٧ بأن دكتاتور اسبانيا العربية « أمر بأن تحرق وتتلف ، من هذه المكتبة ، المؤلفات التي تعالج العلوم القديمة : فبعضها اذن 'قدم طعمة للنار ؟ وبعضها ألقي به في آبار القصر وخبى، في باطن الارض وتحت الحجارة او اتلف بأساليب اخرى ، . إذ أن هذه الكتب ، كا يردف الكاتب نفسه : ﴿ لا ينظر اليها الشيوخ بعين الرضى وينتقدها الكبار . وكان كل من يقرأهـــا متهما في نظرهم بالهرطقة ومعتبراً أنه ملطخ بالزندقة ، . ومن ذا الذي يعلم الى أي حد عمل هذا المسلك الانتهازي ، المؤسف من جانب المنصور ، في اعاتة اندفاع المغرب العامي على نحو محسوس في ذلك الميدان الذي قصدى له لإحساء الشعلة التي افضى بها اليه المشرق الاسلامي .

ومع ذلك فان هذا الجهد التأملي في العالم الاسباني - الاسلامي خلال العصور الوسطى ، يبقى دون ريب ، على الرغم من كبح جماحه على ذلك النحو ، اكثر النواحي أصالة وأبرز النتائج في الثقافة الاندلسية المتولدة مباشرة من ثقافة المشرق ، التي وفق عرب اسبانيا بينها وبين البيئة الطبيمية والاخلاقية والاجتاعية كا تبقى الانتاج البكر لحضارة قد أخذت ، في شبه الجزيرة الاببيرية تعي شخصيتها شيئًا فشيئًا ، غير انها دائمة الاهمام في ان تصون للغة العربية مقامها الادبي الرفيع والتقليد الكلاسيكي سالمًا . هذه الصفات المديزة الناجمة بالضرورة عن بنية التربية والمناخ والالتحام الذي طال عهده وتمازج عناصر السكان المتزايد ، بدأت منذ القرن العاشر تظهر في مختلف مقومات هذه الحضارة الاسبانية الاسلامية وبعد القرن الخامس عشر في النطاق الافريقي من اشعاعها . ان استعمال نمط من اللباس في متناول الجميع نوع من الحياة مشروط بالحضرية والميل للتجمع في مدن وضياع والتنظيم العقلي للخدمات المدنية ، كل ذلك قد ساهم ، بلا شك في تكوين شعب على حده كان القادم من مصر او سوريا او العراق يستطيع ان يشعر بينه في البداية انه في غير عيطه بعض الشيء ، إلا أنه لم يكن يكث طويلاً حتى يلقى نفسه ثانية في بيئة من جديد او يكاد ، وأن بصفته مشرقياً ينال امتيازاً بلا ريب وأن هذه الصفة من شأنها ان تمنحه مراعاة تبرهن له ببلاغة فريدة على ان الروابط التي تربط اسبانيا وغيرها من البلدان الاقرب منها بمهد الاسلام ، كانت بعيدة عن الانفصام . فسيبقى الاشتهار بأصالة النسب العربي ، حتى آخر ايام مملكة غرناطة ، في شبه الجزيرة ، هـو الدليل الوحيد للاعتراف بنبالة الدم الحقيقية . حق أن المرء يصل في ذلك الى التساؤل فيا اذا كانت اسبانيا المسلمة في العصور الوسطى ، لم تكن ، في الطرف الآخر من العالم العربي ، بالنسبة لهذا العالم نفسه ، ولاية من ولاياته ، ولاية مزدهرة ، متميزة بلا شك . إلا أنها مع ذلك ، وهي الطيعة للقاعدة العامة ، كانت فحسب مساعدة نبيهة ، خاضعة النظام مشاركة في الجهود المتسقة لرواد الحضارة العربيسة التي ظلت هي نفسها من قرطية الى القاهرة ومن القاهرة الى بغداد .

لا ينبغي ان نذهب الى هذا المقدار . هي ، وايم الحق مقاطعة من مقاطعات الاسلام ولكنها مقاطعة بعيدة ، خاصة في الوقت المواتي ، حق انها فقدت شيئا فشيئا الماطفة الحسية والايجابية بتبعية روحية إذ انتهى تذكر الرياض السورية والواحات العراقية والنيلية الى ان يصبح موضوعا ادبيا بسيطا تطرقه اجيال من الكتاب والشعراء . إلا انها قبل كل شيء ، مقاطعة على تخوم الاسلام النهائية ، تقع في اوربا ، دائمة الاحتكاك ، مقاطعة على تخوم الاسلام النهائية ، تقع في اوربا ، دائمة الاحتكاك ، وعرفتها اكثر من اية دولة مسلمة اخرى . فلئن كان ما تناله اسبانيا المسلمة من تلك المسيحية ضئيلا في حين كانت على العكس تنقل اليها تبدأ في وقت مبكر بالقيام بدورها ولن ينكر وجودها طوال العصور تبدأ في وقت مبكر بالقيام بدورها ولن ينكر وجودها طوال العصور الوسيطة . وسنبرهن الآن – او نحاول أن نبرهن على الاقل – بأن الاصلية ، هو بصورة خاصة تقريباً وقبل كل شيء ، مجاورتهم الغرب المسيحي ، على الرغم من تعلقهم التقليدي بالشرق .



.

## الفصلالثالث

استبانيا المسبحيّة والحضّارة العَربتِّة الاستبانية



## استبانيا المسيحيّة وانحضّارة العَربيّة الاستبانية

تجتهد نظرية حديثة لا تنقصها الأدلة ولا الحجة المقنعة ، في حل معضلة سبق ان طرحها عدة مؤرخين . فهي تسعى لاقامة الدليل على ان تدفق الاسلام غير المتوقع ، والمفاجىء ، في ارائل القرن الثامن ، على نظام العالم اللاتيني الاقتصادي ، كان له نتيجة مفجعة في فصم الرباط الادبي لهذا العالم الذي كان يبدو على أشد ما يكون من القوة : وحسدة البحر الابيض المتوسط (٣٨) ستكفي قوة التوسع العربي الذي لا يقاوم ، في بعض سنوات المتوسط نهائيا عرى هذا الوثاق بيد ان الاجتياحات الجرمانية قسد أبقت عليها وهي تنشر راياتها على ارض رومانيا القديمة . وعلى هذا النحو كانت نهاية النهج القديم ، منعطفا اساسيا في مصائر اوربا الغربية ، في ذات الوقت الذي اخذت فيه مؤثرات القسطنطينية تكيفها في القسالب

البيزنطي. وقد اصبح البحر الابيض المتوسط ، مجرنا القديم Mare Noetrum ، مجيرة اسلامية ، وفقد نفوذه في تجارة العالم اللاتيني ومبادلاته الفكرية . فبزغ عصر مظلم تقليصت فيه دول اوربا لتعيش منطوية على نفسها واذ لم يعد بعد ذلك البحر الروماني مجرها ابدأ ، حولت شيئاً فشيئاً محور حياتها السياسية نحو الشمال . وسينقضي قرن كامل حتى يأتي في عام ٥٠٠ تكوين الدولة الكارولنجية لتستهل عهد العصور الوسطى ، في تاريخ اوربا القلقة المتعبة بازاء اسلام يطفح حيوية ومروءة ، وهي بذلك توسيّع في النغرة التي فتحت بين الشرق والغرب بفقدان البحر الابيض المتوسط .

واذا انطلقنا في البحث من هذه المسألة ، واذا اجتهدنا في تعداد ماذا يكون من امر تطور العالم القديم بدون دخول القوة العربية اليه ، فانه يكننا – على ما نظن – الاسهاب الى ما لا نهاية . فمن المؤكد ، فيا ينعلق باسبانيا نفسها ، بأن فتحها من قبل المسلمين قد جعلها تدبر زمنا طويلا عن السبل التي اتبعتها (اشنتها) في العصر الوسيط كل من فرنسا والمانيا وايطاليا ثم ما هي من جهة اخرى ، – وقد سبقت لنا ملاحظة ذلك – العوارض Incidences الخارقة التي كان يمكن ان يحدثها اجتياح لفرنسا يقوم به المنصور في اواخر القرن العاشر أي في الوقت الذي كانت تلفظ فيه الدولة الكارولنجية الفاسها الاخيرة ؟ ولن نذهب بعيداً لنتساءل لماذا لا تلح المدرسة التاريخية الحالية بمزيد من التأكيد على هذا الظرف الذي لا مرية فيه : ألا وهو ان البحر الابيض المتوسط عندما اصبح بحيرة اسلامية لم يصبح بذات الوقت بحيرة بربية ، بحراً مظلماً ، كثيف الضباب لم تبق على شواطئه ولا منارة واحدة بنيرها.

ان الهدف الذي نبتغيه هنا هو مختلف وأكثر تواضعاً : هو القاء الضوء

على تداخل Interpenetration الاسلام والمسيحية في شبه الجزيرة الايبيرية وهو تداخل حقيقي ، مستمر في أسبانيا في العصور الوسيطة سواء في داخل الحدود الاسلامية ام في خارجها ؛ وكذلك هو في ان نظهر الاندلس على انها لم تكن حتى في ذات الوقت الذي تمرف بأنها لا 'تقهر ، لتمتشق السلاح في وجه جيرانها ؛ وانما كانت هناك سنوات طويلة لهدنات حقيقية أعطت الاندلس خلالها اكثر مما اخذت ؛ كا برهنت في اغلب الاحيان على عقل متسامح ازاء رعاياها المسيحيين ، لم يعد احد ياري فيه اليوم .

ما من مكان كانت العلاقات الدائمة ضرورية فيه بين الاسلام والمسيحية ، اكثر منها في اسبانيا العربية ، فان معظم سكانها قد احتفظوا ، على الاقل في القرن الاول من حكم الاسلام ، بالديانة القديمة في دولة الفيزيقوت ؛ وفيا بعد ، حتى عقب اعتناق أعداد غفيرة من الرعايا النصارى اهل الذمعة بعد ، حتى عقب اعتناق أعداد غفيرة من الرعايا النصارى اهل الذمعة من الرعايا المسيحيين تشكل في المدن الاندلسية وحدات مزدهرة ، لها كنائسها وأديرتها ورئيسها المسؤول (Depensar) وجابيها الخاص ، (Censor) وقاضيها الذي يطبق في محكمته ، تحت اشراف الادارة الاموية ، القانون وقاضيها الذي يطبق في محكمته ، تحت اشراف الادارة الاموية ، القانون القوطي القديم من Liber Judicum الما الاضطهادات التي عانتها فقد كان يسببها دوما مسيحيون متهوسون يرفضون ان يتراجعوا عن القدح في معتقد سادة البلاد بينا كان أبناء بجدتهم الدينية أنفسهم ينكرونها علناً . سواء في ذلك العلمانيون والقسس وسواء أكان امير او خليفة فانها كانا يستعملان هؤلاء الاحبار في سفارات يقر"ان ، بصورة دائمة تقريباً اختيار اصحاب الرتب الكهنوتية ، مطران طليطلة واسقف قرطبة . حق انها كانا يستعملان هؤلاء الاحبار في سفارات

او مهات سياسية سرية (٤٠) في الوقت المناسب . فلم تكن رؤية الايكليريكيين الاسبان يتضلعون في معرفة اللغة العربية وآدابها من الامور النادرة مطلقاً . وهذا ما يجعلنا نفترض وجود اختلاط ودي ، واثق ، ومتصل بين مختلف عناصر السكان . بل غلك على همذه الناحية شهادة معاصرة لا نستطيع الارتياب في قيمتها ذلك لأنها صادرة عن واحد من أنشط ابطال المقاومة ضد الاسلام في شبه الجزيرة في القرن التاسم ألا وهو الفارو القرطي le Cardouan Alvaro . فبينا يحزن لفتور مسيحيي اسبانيا وجهلهم باللاتينية نراه يمجُّد بفصاحة نادرة الثقافة الاسلامية – الاسبانية التي كانت في طور التكوين وذلك عندما يهتف في مقطع ، كثيراً ما يستشهد به من كتابه Son indiculus Luminosus « أن أبناء طائفتي يحبون قراءة الأشعار وتراث الخيال العربية ؛ وهم لا يدرسون كتابات رجال لمدحضوها وانميا يدرسونها ليكتسبوا نطقاً عربياً سلماً ورفيعاً ... جمسم الشياب المستحدين الذين يعتبرون لموهبتهم لايعرفون سوى اللغة العربية وآدابها ؛ انهم يقرأون ويدرسون الكتب المربية بنشاط منقطع النظير ؟ ويشكلون منها مكتبات هائلة بأثمان باهظة ويعلنون عن هذه الآداب في كل مكان انها مدهشة ... فيا للألم! لقد نسى المسيحيون كل شيء حتى لغتهم الدينية انك تكاد لا تعثر بيننا، إلا بجهد على واحد بالالف يعرف كا يجب، كتابة تحرير الى صديق باللغة اللاتينية . أما اذا كان الفرض الكتابة في المربية فانك تجد اللغة وسترى انهم ينظمون اشعاراً ، تفضل من وجهة فظر الفن الأشعار التي ينظمها العرب انفسهم ، .

لم تكن الهوة اذاً بين الاسلام والمسيحية منذ ذلك الزمن القــديم لا

بالسعة ولا بالعمق اللذين طاب لنيا تأكيدهما زمنا طويلاً . حتى ان الاختلاف في الايمان لم يكن عائقًا في وجه علاقات زوجية ، ولدينا امثلة عديدة على وجودها حتى خلال القرن الذي يلي الفتح مباشرة ، وقد شهد هذا القرن زواج آجيلون ارملة روذريك ملك الفزيقوت من عبد العزيز ابن القائد موسى بن نصير او زواج لامبيجي ابنة الدوق اوديس الاكوتاني من Munuza رئيس مسيرة البيرنية المسلم. وفي كل العصور تؤكد لنا ذلك مزاوجات من الطرفين بين شخصيات من الطبقة الارستقراطية او من ذوي الدم الملكي : فستكون جدة عبد الرحن الثالث الكبير الاميرة المسيحية دونيا اينيقيا Dona Iniga وسيتزوج الوصي المنصور احدى بنات ملك نافارا سانشو الثاني وسيدعها تطلق على ابن علاقتها الاسم الروماني Roman المتداول : سانشويلو Sanchuelo المتداول : سانشويلو ومن جهة اخرى فان قرطبة كثيراً ما حظيت في القرن العشرين بمشهد السفارات قادمة من ممالك الشهال . وكان البلاط ، يزدهي ، احتفاء بمقدمها ، بأبهي حلله ويخرج بمواكب رائعة تبعــــــــــــــــــاً لبروتوكول دقىق . ولكن هذا لم يكن يذكر اذا قورن بالأبهة التي كان الخليفة يظهرها احتفاء بالسفارة التي كانت تأتيه في زيارة رسمية حتى عاصمة ملكه من قبل امبراطور القسطنطينية .

ولقد نو"ه بتبادل علاقات سياسية طوال القرنين التاسع والعاشر بين بيزنطة وقرطبة . فوجود هذه العلاقات نفسها هو بحد ذاته دليل على الامتياز الذي حصلت عليه الدولة الاموية في نظر اوربا المسيحية ، في الشرق والغرب على حد سواء . لا سيا وأن المبادرة في هذه العلاقات التي يبدو لأول وهلة انه لم يكن لها ما يسو عها ، قد اتخذها عام ٢٢٥

هجرية ( ١٩٩٨ - ٨٤٨ ) الامبراطور تيوفيل من الاسرة الاموية : فقسد أوفد سفيراً يونانيا الى عبد الرحمن الثماني ومعه كتاب يطلب فيمه من امير اسبانيا العربية عقد معاهدة صداقة وفي نفس الوقت يدعوه بكلمات مبطنة ليأخذ في المغرب المشرقي مكان العباسيين وأغالبة افريقيا ، حكام المقاطعات الاسميين . فكان جواب الامير الاموي مؤدباً في عدم قبول قصده ولكنه قابل البازيليوس Basileus بمثل تهذيبه فسارع بارسال موفدين اليه هما الشاعر الغزال al-Ghazal وأحد الفلكيين ويبدو انه هو مخترع الساعة المائية الشهيرة التي تعين رواية اخرى مكان اكتشافها في بغداد وتجعلها احدى الهدايا التي قيل ان هارون الرشيد قدمها الى شارلمان . وقد عامل تيوفيل والامبراطورة تيودورا مبعوثي قرطبة ، معاملة رائعة في القسطنطينية وعادا مثقلين بالهدايا للأمير الاسباني (٤٣) ، وعلى هذا النحو كانت تعقد عند كل مناسبة سلسلة من الاتصالات : وأصبح تبادل السفارات مؤكداً فيا بعد بين قرطبة وبيزنطية في ظل حكم عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني ؟ ونحن نعرف بأن هـــــذا الاخير قد طلب من نيسيفور فوكاس أن يبعث اليه خبيراً في صنع الموازييك بقصد تزيين التوسع الذي كان يزمع القيام به في جامع العاصمة العظيم (٤٤) وها هنا مبعث تأثير اساتذة الفن البيزنطي الذي مارسوه على فن الزخرفة في بعض مباني العاصمة الأموية وهو تأثير معقول من الناحية التاريخية ولا ريب فيه .

وكانت غمامة مفاجئة تأتي مرات مختلفة ، في وسط حقب السلام الداخلي لتمكر سكون السماء الانداسية لفترة ما . ويبدو ان الأثر الذي تركه النورمان على حضارة الغرب العربي بنزولهم المتواتر على سواحل

شبه الجزيرة الايبيرية ، مها كان هينا فاننا لا نستطيع السكوت بدون صعوبة عن التذكير بتلك الغارات الاسكندينافية المفاجئة وان كانت متباعدة ؛ وهي وان لم تكن تنقلب ابدا الى مآس كاملة ، إلا انها كانت تجمل اسبانيا المسلمة على اهبة الاستعداد كذلك الخطر الفاطمي الذي ارغمها على ان يكون لديها اسطول بحري قوي وبحارة متمرسون ووسائل دفاع صامدة على شواطئها . فمن الامور المتفق عليها بالاجماع أن غارات الفيكنز الجريئة ، اولئك الذين يدعوهم المسلمون بالمجوس ، لم تخلف أي أثر في البلاد . ومن المحتمل أن يكون هذا التأكيد حكما متعجلا : اذ بدون ان نقدر على البرهان عليه بعد بصورة قطعية فانه يبدو واضحا ، اذا ما رجعنا في ذلك الى بعض النصوص العربية بأن النورمان لم يرجعوا جميعهم الى ركوب البحر بل ان جماعات صغيرة منهم استطاعت الاقامة بموافقة اسياد المملكة الاموية في بعض اجزاء منهم استطاعت الاقامة بموافقة القرب من اشبيلية . وغني عن البيان أن بعض الاجيال كانت كافية لصهرهم في بوتقة الأمة الاندلسية وثقافتها .

\* \* \*

لم تكن تأثيرات اسبانيا المسيحية على اسبانيا العربية ، قبل ان تصبح هذه تابعة سياسيا لافريقيا ، تقارن ولو من بعيد ، بتأثيرات اسبانيا العربية على اسبانيا المسيحية حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الاشياء المتفرقة Sparadiques والمقتصرة على نطاق الفن وحده من قبل بيزنطة البعيدة : تلك التأثيرات تمكنت الاندلس ، طوال تلك العصور ذاتها من ان تبسطها على المالك الاسبانية في الشمال وعلى جنوب فرنسا العربي بطريقة اقسل

مباشرة . ان الاشعاع الذي كانت تعكسه قرطبة على المسيحية الغربية لا يارى فيه وهو الذي يعلل ، من ناحية اخرى ، الاستعارات من جهة واحدة ، طبيعية اكثر من ان تكرن مبادلات حقيقية . ومنذ ذلك العصر وهذا الاشعاع آخذ في تأكيد ذاته في بعض الوثائق ، النادرة جداً مع الاسف : ان الشاعرة الألمانية Hroswitha التي نظمت أبيات شعرها في منتصف القرن العاشر تدعو العاصمة الاموية بد « زينة الدنيا » ويرسل اوتون الاول امبراطور جرمانيا السفير جان دي غورتس في عام ١٩٥٩ الى عبد الرحمن الثالث فينقل الينا مترجم حياة هذا السفير الذي شعر به ازاء حضارة كان مع ذلك يعرف عنها من قبل انها رقيقة وناعمة (٢١) .

عندما نتقصى الأمور التي كان يمكن ان تتألف منها تلك المؤترات فاننا نلاحظ انه يجب ألا نغفل دور بعض بقايا الأشياء الحالية التي صمدت من عصر الفيزيقوت ، في علم الاقتصاد الاجتاعي في اسبانيا المسلة . فلم يكن العرب اول من اقام في الاندلس نظام اللاتيفونديا Latifundia الذي كان في اساس الاقطاعيات في العصور الرومانية وبالتالي في اساس نظام الرق ؛ فما فعلوا إلا ان رسخوه ، على النحو الذي وجد فيه من قبل في زمن ملوك القوط وطليطلة . وقد استطاع بعض كبار الملاكين من ذري النشأة النبيلة ان يحتفظوا ايضا ، بارتباطهم بروابط الزواج من أسر عربية بلكية تلك الأملاك الكبيرة ويعملوا على افادة سادة الاندلس الجدد من طريق استخدام هـ فا النظام ، وهو على الرغم من ان فيه من عدم طريق استخدام هـ فا النظام ، وهو على الرغم من ان فيه من عدم الانسانية ما يكفي اذ يخضع الفلاح ، حتى ذاك الذي يولد حراً ، لظرف يقرب من العبودية فقد سبق له ان اظهر مزاياه زمناً طويلاً . ولما كان عرب شبه الجزيرة قد انصرقوا بالدرجة الاولى للحفاظ على التقليد السوري

في اسبانيا سالما ومن ثم الى تقبل تجديدات العباسيين ضمن نطاق الحياة المادية ، فانهم لم يتخيروا بلا ريب إلا القليل من حضارة اسلافهم المباشرين كا وجدوها لدى احتلالهم المبلاد . وإذا طرحنا جانباً بعض الأدلة القديمة المتبقية في التنسيق المعاري لبعض الآثار فليس هناك ، على كل حال ما يعطينا البرهان على ذلك . وقد اصبحت ثقافة المستعربين Mozarabes بالطبع هي الوريثة الوحيدة تقريباً للتقليد الفيزيقوتي ومع ذلك فانها ، حيثا تتميز عن الثقافة الاسلامية تكون في اعلى درجة كافية من الركاكة .

مناك تأثير آخر ، وهو ليس من السهل تحديد مداه ايضا ، يجب ألا يهمل وهو يتعلق بإسبانيا الاسلامية في ذلك العصر : ذلك هو الأثر الذي استطاعت ان تحدثه فيها ، خلال فترة طويلة وسقات السلاف المتتابعة او صقالبة اوروبا (٤٧) ويجب ان نبادر الى الاتفاق على معاني هذه الكلمات فهي مع ذلك ذات الكلمات الافرنسية ، عبيد » وتعني الاوزوبيين الذين هم من اصل رقي وكان مسلمو اسبانيا يشترونهم لادخالهم في الجيوش ، وفي بعض الحالات لاستخدامهم نظاراً او رؤساء للخدم . ولقد اقتنوا منهم في القرن العاشر بصورة خاصة ، عدداً هائلا : فقد كان يوجد منهم في بعض الاحيان اكثر من خمسة عشر الفا في قرطبة وحدها . وكان هؤلاء يردون من بلاد اوروبا الوسطى والجنوبية وشواطى البحر الاسود والكلابر جنوب إيطاليا Calabre ولومبارديا ، ومنهم ايضاً من كان يرجع اصله الى شمالي شرقي القارة . أما الخصيان المهيأون لحراسة الحريم فكان تجار اليهود هم الذين يقدمونهم ؟ وكان لهؤلاء التجار عملاء وصيادون الصقالية قد أعتقوا و مخاصة اولئك الذين كانوا جزءاً من خدم بيت الصقالية قد أعتقوا و مخاصة اولئك الذين كانوا جزءاً من خدم بيت

الحليفة : وبعد ان تحرر هؤلاء الموالي من حالة العبودية بقوا في خدمة العساهل الخاصة ولم يلبثوا إلا قليلا حتى بلغ شأنهم في مملكة قرطبة مبلغاً عظيماً ؛ وسرعان ما نراهم وقد كوتوا طبقة حقيقية ذات امتياز ؛ وفيا بعد نجدهم ، على اثر سقوط الحلافة ، يكوتون عصبة تناهض في آن واحد الحزب العربي الاندلسي وحزب البربر بانتظار ان يتمكن اشدهم بأساً من تنظيم امارات صغيرة مستقلة لانفسهم : في دينيا Dénia وفي فالانسيا وفي تورتوزا على طول الشاطىء الشرقي لشبه الجزيرة . واننا غلك البرهان على ان هؤلاء السلاف قد دخلوا جميعهم في الاسلام بسرعة فائقة : فباعتبار انهم كانوا يجلبون الى اسبانيا بصورة عامة وهم صغار السن فانهم كانوا يتعلمون لفات البلاد ويصبحون اندلسيين اذا صح التعبير . وعلى الرغم من انهم كانوا يفقدون كل صلة لهم ببلادهم الاصلية التعبير . وعلى الرغم من انهم كانوا ينقدون كل صلة لهم ببلادهم الاصلية إلا أنهم كانوا يستطيعون ان يجلبوا معهم ، مها كان شأن ما يجلبونه بسيطاً ، لا تقاليد ثقافية فحسب وانما ايضاً بعض الفنون الجديدة والمفردات الخاصة ذات الصلة بها في الوقت نفسه .

\* \* \*

ان اعمق أثر كا يبدو تركه سكان شبه الجزيرة الاصليون في العصور الوسطى على الاندلس من جهتي حدودها الاسلامية هو ذلك الأثر الذي خلفوه في لهجاتها الدارجة في اول الامر لأن احتكاك هؤلاء الاسبان الدائم بالعرب وبالبربر المستعربين جعلهم يضطرون الى تعلم لغة الرومان Romane وهي الناتجة من اللهجة اللاتينية – الايبيرية ذلك انها وسيلة التعبير الوحيدة التي سلكتها آنثذ الطبقات الشعبية في المدن وجماعات

الملتزمين الزراعيين المسيحيين او بمعنى بتعبير آخر المولدين الذين كانوا يعمرون الضياع الزراعية ومن ثم لأنه كان على اللغة الرومانية Romane أن تقدم للعربية الاسبانية العامية القسم الذي كان ينقصها من المفردات الحسية.

اننا نكاد نكون متأكدين في الوقت الحاضر بأن مسلمي اسبانيا كانوا في جميع عصور الاحتلال يعدون من بينهم نسبة مثوية همامة نسبيا تتكلم لغتين معا وتستعمل بلا تمييز العربية والرومانية بذات الاهمية في منازلها أم في الطريق العام. ولا جرم أن المسلمين الجدد كانوا يشكلون في هذه النسبة التي تتكلم لغتين ، الجمهرة الرئيسية ، غير ان العرب الاقحاح انفسهم ، يبدو انهم لم يأنفوا ، منذ ان كان نفوذ لغتهم الكتابية ما زال على حاله لم يعتوره شيء ، من استعمال الرومانية في احاديثهم الخــاصة نفسها (٤٨). اما عن تغلغل الرومانية في العربية العامية في شبه الجزيرة فان لدينا عليه شهادة لا تدحض : انها مدونة في المعاجم العربية -اللاتينية او العربية القشتالية التي وضعت في اسبانيا في العصور الوسطى. وكذلك في الكلمات العديدة المتبقية من اصل روماني التي يمكن ان يحصيها في التعابير العربية في شمال مراكش والمدن الكبرى ذات التقليد الاسباني مثل فاس وتطوان وطنجة ، وهذا امر لا يقل اقناعاً عن سابقه . حتى لو لم نحسب حسابًا للكلمات الرومانية التي تنتشر في كل صفحة من ديوان Guzman مثلاً فانه يكفي ان نستعرض اعمدة القواميس التي عملت اسبانيا المسيحية على تأليفها ايفاء لمآرب المشرين عندما شرعت في ارجاع المقاطعات المستردة عن اسلامها ، لكي نقدر مدى الأثر الذي خلفته

اللغة الرومانية في تكوين اللهجات التي تكلمها المسلمون في شبه الجزيرة ، بعد ان نترك بالطبع التعابير الدينية المسيحية التي هي نفسها عربية صرفة مع ذلك في اكثرها: لم تفرض هذه اللغة على مسلمي شبه الجزيرة كلمات عديدة حلت على كلماتهم الكلاسيكية الماثلة فحسب وانما فرضت ايضاً خواص في نوع تركيب الكلمات واشتقاقها وقد كثر استعالها كالتعابير العربية الصرفة او كالتعابير التي تعربت منذ زمن طويل: منها ، اواخر اسماء الفاعل واسماء التصغير المطابقة لأواخر الكلمات الرومانية or وهكذا فانه كان يقال في الاسباني العربي والفندق ، و وكذلك fundac' fondoc » للدلالة على من يتولى ادارة النزل وربع ، علة . يجب مع كل ذلك ان تلفت الانتباه الى ان الاعارات التي قدمتها العربية الاسبانية للرومانية في العصور الوسطى تبقى طفيفة التي قدمتها العربية الاسبانية للرومانية في العصور الوسطى تبقى طفيفة الذا ما قارناها ، من الناحية العددية بتلك التي كانت آخذة في تقديمها في الرقت عينه الى العربية ، اللغة القشتالية وقد كانت عندئذ في طريقها الى الرسوخ .

ان دراسة هذه الاستمارات الاخيرة التي تنفح القشتالية والبرتغالية والقطالونية وهي اللغات القومية الحالية في شبه الجزيرة عبيراً من العربية جد نفاذ ومدعاة للبحث ؛ هذه الدراسة لا تقدم لنا قيمة في فقه اللغة فحسب بل انها تكتسي طابع الاهمية الخاصة حالما نتوسع فيها لتشمل وقائع الحضارة التي بررت هذه الاستمارات اللغوية ؛ فهي تقدم الدليل الضمني ، ولكن الذي لا جدال فيه ، على الاثر العميق الذي مارسته الثقافة العربية الاندلسية على السكان المسيحيين في الكتلة الايبيرية بكاملها .

ان اللغة الاسبانية قد اشتقت من حيث جوهرها من اللهجات الايبيرية - اللاتينية التي كانت تشكل الرومانية - الاسبانية ؟ وبدون أن نذهب الى أبعد حدود التبسيط في طرح المسألة المهقدة لأصول هذه اللغة الاسبانية فاننا نستطيع على كل حال ان نتحقق من انها وجدت نفسها مضطرة ؟ طيلة مرحلة نموها ، وحتى القرن الحادي عشر على الاقل ، الى ان تأخذ من العربية كل ما كان ينقصها حتى ذلك الرقت للتعبير عن المفاهيم الجديدة و بخاصة في مضار المؤسسات والحياة الخاصة . وهذا التحقق هو غنى بالمعلومات بصورة فريدة .

واذا ألقينا نظرة على اصطلاحات النظيم المدني او العسكري لدى اسبانيا في العصور الوسطى او في العصر الحديث فاننا نكتشف فيها عدداً ضخما من المفردات ذات الاصل العربي: ففي مراتب الجيش يطلق على رتبة الملازم حتى الآن Alferez وهي الكلمة العربية: الفسارس ؟ والمقدمة هي في الاسبانية Atalaya وهي الكلمة العربية: الطليعة ، والمؤخرة هي aga وهي الكلمة العربية الساقة . وما زالت مفردات التحصين جميعها تقريباً هي نفسها التي كانت في العصر الاسلامي ؛ والى جانب ذلك فان من الكلمة العربية تحتل في تعابير البناء الفنية مكانا كبيراً : فالمعاري يسمى Albanil من العربية : البناء ؟ والعدسة abid من العربية : الطابية ويدعى من الكلمة العربية : الطابية ويدعى الأجر Adobe من العربيت الطوب . ولا يقل أثر العربية وضوحاً في مؤسسات الدولة : فالضرائب تسمى : Alcabala وهي بالعربية : غرامة وبالاسبانية Albaquia . ويطلق على شيخ الجماعة حتى الوقت الحاضر : والاسبانية القاضي العربية ، واستعمل مسيحيو اسبانيا من الكلمات التي تدل على المناصب المدنية كلمتي : صاحب المدينة وصاحب المدينة وصاحب المدينة وصاحب

الشرطة مع الاشارة ، في الوقت نفسه الى ثعبير صاحب : , Zavazorda . وظل رئيس التجار (الشاه بندر) في شبه الجزيرة يدعى زمنا طويلا Almotacin وهي عبارة مأخوذة مباشرة من الكلمة العربية : المحتسب (١٠) .

لو أمعنا في هذه الاستقصاءات حتى تشمل مفردات الحياة اليومية لأصبحت اسهاباً طويلاً بل ومن المحتمل ان تصبح مملة لذلك سنةتصر هنا على الاشارة الى الأنواع المتعلقة بعناصر اللغة والتي ترتبط بها غالبية تلك الاستعارات . إلا أننا قبل ذلك نذكر بكلمات قليلة ، بنصيب اللغة العربية الكبير في مصادر أسماء المكان الراهنة . ان هذه اللغة تدل على ان اسماء عربية كانت قد خيمت Ont Recouvert احيانا كثيرة ، وبخاصة في جنوب شبه الجزيرة ، على التسميات الابيرية القديمة ثم حذفتها . كذلك فان الاسماء العربية الاصل ايضا تتغلب احيانا فيا يختص بأسماء الأنهار مثل الوادي الكبير Guadalaviar او الوادي الابيض Guadalaviar وأسماء مدن الحصون مثل ، المدور Almodavar او حصن الحجر الابيض Cal'at Ayub والباسط حقيقية مثل مدينة سليم Medinaceli وقلعة ايوب Cal'at Ayub او الباسط .

وما زالت العربية باقية حتى الآن ، في لغة الريف الصميمية في مفردات بعض المصطلحات الزراعية ؛ وهي تظهر مرة اخرى ايضاً في مقاييس وموازين كل حقل قروي سواء أكان ذلك يختص بقياس السطح او الوزن او السعة . وفيا يتعلق بالزي فان الطرائق المتبعة ترجع بسلا ريب الى العصر الفيزيقوطي وهي تتكشف عن اختلاف في التفاصيل عن الطرائق التي يمكن تفحصها في افريقيا الصغرى وبخاصة في مصر ؛ وما زالت ارض

الاقاليم الشرقية في اسبانيا بفضل تلك الطرائق في الري تحرث كا كان الامر في زمن المسلمين. وهذا لا يعني ان اصطلاحات الري ليست عربية ، فهي عربية ، ما عدا بعض الشواذ النادرة ، ابتداء من النوريا Naria وهي كلمة انتقلت من الاسبانية الى الافرنسية ولم تكن غير الكلمة العربية ناعورة . وكذلك هي الحال في المفردات الحاصة بصيد البحر لا سيا اذا كانت ممارسة هذا الصيد بواسطة الشباك او المضربة بالعربية على المفرنسية والاسبانية .

ان ما تقره معاجم علم النبات من الألفاظ العربية لا يقل نسبة عن ذلك: فأكثرية أسماء الفاكهة والازهار المنزرعة تشهد حتى الآن في اسبانيا على استعارة مباشرة من اللغة العربية وهي بدورها كثيراً ما استعارتها من الفارسية وقد انتقل ايضاً عدد كبير من هذه الأسماء الى المفردات الافرنسية عبر البيرينية: مثل المشمش (برقوق) abricot ، الزعرور azerole الياسمين jasmin ، القطن coton ، الزعفران raa'fran ، الزيتون يدعى في الاسبانية acei tuna والزيت عمو مقانها لي في الاسبانية ومستخرجاتها ، لماذا لم تتغلب التمابير اللاتينية كم هو شأنها في اللغة الفرنسية ما دامت زراعة الزيتون في اسبانيا لم تكن من ابتكار العرب . وتدين اللغة الفرنسية ، بطريق الاسبانية ، الى العربية بعدد من اسماء الالوان المستقلة عن اسماء الازهار والفاكهة : ازرق عيده المحبب الكلمة الاخيرة مصير جد غريب ، بما أن الكلمة التي تقابلها في العربية الاسبانية قد حاءت على الارجح هي ايضاً. من العبارة اللاتينية قد وهادت على الارجح هي ايضاً. من العبارة اللاتينية والمسانية قد والمسانية قد والمسانية قد والمسانية قد والمسانية قد والمسانية قد والمسانية والمسانية قد والمسانية والمائه التي تقابلها في العربية الاسبانية قد والمسانية قد والمسانية والمسانية قد والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمها والمها والمها والمهانية والمسانية والمهانية وا

وقمحن نعلم ان اللون الشقائقي ، كان يعني في الاصل قماشًا من الحرير 'نقيل فن صناعته الى اسبانيا من العراق في القرن التاسع. وتمكاد اسماء الاقشة في الاندلس الاسلامية تكون كلها على حد سواء اسماء آسيوية ، فأما تكون عربية صرفة او مشتقة من الفارسية او تكون بالتالي على علاقة بالمدن الصناعية في الشرق -ميث ازدهرت صناعتها . وقد دخلت غالبية هذه الاسماء الى الاسبانية في العصور الوسطى. واذا كانت لم تبق منها حتى الآن إلا نسبة صغيرة فيا ذلك إلا لأن الأذواق قد تغيرت ولأن الاقمشة الحريرية القيمة التي كانت ذات شهرة فاثقة في اوروبا منذ عشرة قرون قد تبدلت موضتها منسلة زمن طويل. وحينذاك كانت مفردات زينة الرأس واللباس والأحذية كلمها عربية ايضا على وجب التقريب : وليس على المرء حتى يتأكد من صحة ذلك إلا أن يقلب الوثائق المحفوظة عن ذلك العصر ومخاصة عقود الزواج. فقد كانت ثياب السيدات المسيحية ثردان ، من قبل اعادة الفتح ومن بعد على حد سواء ، بأنواع غنية من الملابس « العراقية » إذ كان يقال احياناً التعابير العربية ذاتها : algubas اي الجبة ، adorras اي الدرة ، وهي الجبة المزررة ، allihafes اي اللحاف ، ويكني به معطف الفراء mobatanas اي الفراء المبطن وكان القياش المقصب البروكار بـــدعى alvexi والنسيج الحريري الموشى الطراز altiraz . وكذلك فان المجوهرات كانت تحمل ، في اسمامًا ذاتها ، طابع التأثير العربي وأولية قرطبة او اشبيلية فيا يتملق بالموضة ، ومثل هذا كان شأن السجاد ، والصناديق والأقداح ، وقد كانت تشكل في ذلك الوقت ، سواء في اسبانيا المسيحية أم في اسبانيا المسلمة ، عماد الاثاث في البيوتات الارستقراطية والطبقات الموسرة (٥٠٠).

\* \* \*

يبدو انه لا داعي الى مزيد من التنسه على الاهمة الاجتاعية المرتبطة بهذه الاستعارات جميعها ، وعلى أن جمعها وتصنيفها يشهدان هما ذاتهها على ما وراء فائدة هذه الظاهرة اللغوية . انها افضل جمسم الوثائق التاريخية التي نملكها ، تبرز الاشعاع الحضاري الحقيقي الذي سلطته اسبانيا العربية على اسبانيا المستحمة والبلاد الجاورة ، وعلى نحو مشابه لإشعاع صقلمة العربية ثم صقلمة العربية – النورماندية ، سلطته على ايطالما قبل عهد التريسنتو وانما بشكل اقوى وأبعد مدى . ان هذه الاستمارات هي اكثر الأدلة افصاحاً على سيادة الدولة الاموية الثقافية سيادة لا جدال فيها ، استطاعت ان تنمم بها في شمال شبه الجزيرة ، في هذه البلاد التي تقل جمالًا وخصبًا وحظوة في توزع الثروات الطبيعية عن الاندلس الغنيسة . وبفضل هسذه الاستعارات ، يستطيع الخيال أن يستثير ، دون أن يقع في شراك الوهم ، صورة سيدات برغس Burgas او ليون Leon وهن عطرن سفراء البلاط على أثر عودتهم من بعض المهام الرسمية ، بأسئلتهن متلهفات على معرفة انواع الاقمشة والألوان الدارجة ، وأنسجة البروكار الثقيلة ، والمبتكرات من العاج وأحجار الكهرباء السوداء وقناني البلور المصقول ؛ التي كان تجار قرطبة يعرضونها في اسواقهم (٥١).

لم يصل اشعاع الثقافة الاندلسية على الاراضي المسيحية اقصى مدى

اندفاعه في القرن الماشر لكي يأخذ بالتلاشي بعد ذلك. فقد امتد على العكس حتى القرن الخامس عشر باسطا خيوطه على جميع اجزاء شبه الجزيرة . ولم يفعل ملوك قشتالة شيئًا وكذلك ملوك ارغونا دون شك ، لبردونه عن بلادهم الخاصة ؟ بل شَجْموا هذا الاشعاع ايضاً وذلك بأن تبنوا هم انفسهم وفي احتفالات بلاطاتهم شق المبتكرات المستقاة من الحضارة المجاورة مباشرة. وأن قيام بعض عواهل اسبان بضرب عملات ذات وجهين عربي وقشتالي هو امر كثير الوقوع (٥٢) ولقد ذكر ان السيد Cid لم يبق جامداً ، لم يتأثر بمفائ الحضارة الاسلامية الاندلسية عندما كان ، في اواخر حياته ، يسيطر على فلانسيا لا ينازعه في السيادة عليها احد ؟ فقد استعرب الى درجة لا بأس بها في حياة الامارة والمدنية التي قضاها اخيراً ، على أثر الغزوات العديدة التي وجهها طوال حياته لصالح بعض الأمراء المسلمين أو ضد هؤلاء الأمراء انفسهم على حد سواء (٥٣) ولا تقل حالة فرديناند الثالث غرابة عن ذلك وكذا حالة الفونس العالم . وقد ابدى مسلم من مسلمي قرطبة ، استقر في طليطلة قبل هذا التاريخ بزمن طويل ، عجبه من مقابلة جرت له مع الكونت سانشو القشتالي المتوفي عام ١٠١٧ وهو يروي ذلك للمؤرخ ابن حيان : « عندما وصلنا الى خيمته وجدناه جالساً على دكة منجدة بالفرش تنجيداً كاملاً ، مرتدياً على الطريقة الاسلامية ؛ كان حاسر الرأس فقط (١٠٤) فكل اولئك الابطال الذين لم يعرفوا الكلل في اعسادة فتح اسبانيا ، الذين كانوا يقاتلون من اجل وطنهم وعقيدتهم فاننا نراهم لا يقلون عن غيرهم اعجابا بحضارة اعدائهم السياسيين التقليديين ؟ فقد كانوا يعترفون بكل ما كانت بلادهم ذاتها تدين به الى ثقافة هؤلاء الاجانب ، الذين كانوا يبتغون اجلاءهم عن ارضهم .

حتى اننا فياً بعد نرى شارل كان الكبير يتمرد تمرداً بدون جدوى بالطبع - في وجه مشاريع تحويل جامع قرطبة المدهش الى كاتدرائية وقد كان يأمل في ان يراه سالماً كا هو .

على الرغم من ان فرنسا كانت في العصور الوسطى في عزلة عميقة بسبب من وضعها الجغرافي ، إلا ان هذا مع ذلك لم يحل دون معاناتها من بعض النواحي ، عاقبة تلك المؤثرات التي أثرتها حضارة الاسلام في الاندلس على المالك المسيحية في شمال اسبانيا. ذلك أن الجملة الصليبية الافرنسية التي استهدفت عام ٢٥٦ هـ ( ١٠٦٤ م ) المدنية الاسلامية الارغوانية برباسترو Barbastro ، كانت تضم في صفوفها ، فرساناً ، بقيادة امير نورماندي ، من اغلب مقاطعات المملكة . فلما فاجأت المدينة وانتهت من نهبها ، عادت عبر جبال البيرينيه ومنها اعداد هائلة من الأسرى المسلمين . وليس ما يمنع هنا من الظن بأن هؤلاء الأسرى قد عماوا في المدن التي سيقوا اليها قبل ان يذوبوا في جمهور السكان ، على نشر المعرفة ، حولهم ببعض الفنوت والاساليب التي لم تكن قد خطرت ببال اسيادهم بعد . وقسد رأينا بأن غالبية الكلمات المشتقة من العربية في اللغة الافرنسية قد دخلت اليهاعن طريتي الاسبانية . ومن المحتمل ان يكون هذا هو شأن كثير من المؤثرات التي قدرت فرنسا على تقبلها من الاسلام قبل زمن الحملات الصليبية الى الشرق او حتى أثناء هذه الحملات , ولم نحدد حتى الآن تحديداً كافياً دور الاستعارات المباشرة او غير المباشرة التي كانت فرنسا العصور الوسطى تدين بها للاندلس الاسلامية . وهي استمارات نكتشف أثرها ، حتى بدون ان نتكلم عن الحج الشهير الى كاتدرائية سانياغو · Saint - Jacques - de Compostelle ابتداء من القرن الحادي عشر وذلك عندما اخل ذهاب

رهبان الكلونيزيين Clunisiens والسترسيين Cisterciens وإيابهم المتواتر بين الدين م دبين طليطلة يزيد ايضا في تسهيل التبادل الثقافي بين البلدين .

\* \* \*

لم تكن المؤثرات الفنية ، بين هذه المؤثرات المختلفة التي تلقتها اسبانيا وفرنسا في ذلك العصر ، أقلها جدارة بالاعتبار ، ولقد أقام على وجودها الدليل ، اليوم ، اميل مال Emile Mâle في شرح فيتر نتيجة دراسات مستفيضة تولاها عن كل ناحية من نواحي جبال البيرينيه . ونتج عن هذه التحريات ان الفن الروماني في العصر الوسيط الأعلى مدين لفن ما قبل القرن الثاني عشر في اسبانيا الاسلامية بسلسلة كاملة من الاستعارات تظهر مواضيع الزخرفة في داخل الابلية وخارجها اكثر مما تظهر التنسيق في فن البناء الزخرفة في داخل الابلية وخارجها اكثر مما تظهر التنسيق في فن البناء هو الوحيد الذي لعب دوراً في الفن المسيحي في رومانيا الغربية قبل تفتح الاسلوب القوطي او الأوجيفالي Ogival ؟ وقسد رافقته مجلوبات لومباردية وفرنجية وحتى شرقية وبصورة خاصة في كاتالونيا . ولم يقلل ذلك من حدته ولا من قيمته .

لقد تطورت الفنون الوسيطة ، التي كانت تسهل في اغلب الاحيان تلك العلاقات على ارض شبه الجزيرة نفسها : فهي بحسب الامكنة ، والعصور واصل اصحاب الآثار يطلق تارة اسم الفن المغربي وطوراً الفن الموديجر Modéjar . وأقدمها هو الفن المغربي وقد ظهر في اسبانيا المسيحية منذ بداية القرن التاسع عشر نكي يقيم فيها بصورة نهائية تقريباً ، مكان

ذلك الفن ، فنا اكثر عراقة في القديم ، يسمى احيانا : الفن الاستوري Asturien وهو فن مشبع كله بالتراث الفيزيقوطي الذي تأثر قبل ذلك تأثراً لا بأس به في المشرق . لقد درس السيد قوميز مورينو M. Comez تأثراً لا بأس به في المشرق . لقد درس السيد قوميز مورينو Moreno (٥٥) تلك الكنائس التي أقامها النصارى الخاضعين لحكم عرب المفرب ، في قشتالة وليون وغاليسيا ، دراسة مستفيضة في عصري الامارة والخلافة الامويتين في الاندلس فوجد انها تتميز بصورة دائمة بالعقود (القباب) التي ترتفع فوق أقواس على شكل حذوة الحصان .

فمن طريق فن المسيحيين الخاضمين لحكم عرب المغرب او عن طريق فن قرطبة في عصر الخلافة مباشرة اقتبس الفن الروماني بلاريب جزئيات عديدة لتزيين كنائس هذا الفن: فان استعال اله Modillon وهي طريقة في تزيين (الاعمدة) نحتا والقوس المتجاوز والقبة المضلعة يظهر جوهر هذه الذكريات وقد عكف السيد ايلي لامبيرت، في دراسة له، على تحديد تلك العلاقات فوجد نفسه مساقا الى تقرير الحقيقة التالية (٢٠) وهي و ان مهندسي البناء والمزخرفين المسيحيين، في فرنسا واسبانيا، قد اقتبسوا بالناكيد في عصر الفن الروماني، عدداً وافراً من خيرة اشكال فن بالنام الاسباني – المغربي؛ إلا انهم كانوا داغاً يقلدون تلك الاشكال في اوسع بحال من الحربة أي بمنى آخر كانوا يبدلون فيها بروحية تختلف الوسع بحال من الروحية التي ألهمت في ابداع نماذجها».

وقد تنطبق هذه الملاحظة نفسها على فن البناء غير الديني، وهو فن لم يدرس بعد إلا قليلا على الرغم من وجود عدد من الآثار المدنيـــة

الجليلة والصنائع العسكرية والاعمال ذأت النفع العسام كالجسور والأقنيسة المائية المعلقة ، التي يرجع تاريخ انشائها في اسبانيا الى العصور الوسطى . ويظهر تأثير الاسلام في اسبانيا كذلك ، بصورة لا تقل عمقاً ؛ في تطور الفنون الصغرى ، سواء أكان ذلك في صنع العاج كما يمكن ان يشاهد على الصناديق الاسلامية الصغيرة ، او من صنع الرعسايا المسيحيين في مصانع كونكا Cuenca وقشتالة ام في المصنوعات الذهبية والزجاجية والخزفية الشهرة المعدنية ، تعمل في ملاقا ومنيزيا بالقرب من فالانسيا حتى الى ما بعد اعادة الفتح. وبعد اعادة الفتح كذلك بقي المرء يرى معامل الاسلحة مصدر اشتقاق كامة كندرجي في اللغــة الفرنسية Cordonnier ، كما شو معروف. ان الكؤوس المقدسة والصلبان وتيجان قشتالة الملكية وملابس الابهة الرهبانية التي كان كثير من خزائن الاسبان المقدسة Cacristies مَا يَزَالَ يَحْتَفُظُ بَهِـا ايضاً حتى وقت قريب تزدان في اغلب الاحيـــان ` بنقوش تمت بصلة مباشرة للفن الاسباني - المغربي وأحياناً تزدان بنقوش عربية حيث يمكننا بعد التدقيق ان نتبين آيات قرآنية محرفة بسبب من تتابع الناسخين.

\* \* \*

ومن الممكن ايضاً اثبات هذا التداخل بين الاسلام والمسيحية في الغرب الوسيط ، على نحو اكثر جلاء ، في مجال الفكر . وسنرى كذلك ان الثقافة العربية الاندلسية هنا لم يكن لها اقل دور تقوم به . ولكن قبل هــذا

يجب البحث الى أي حد استطاعت هذه الثقافة نفسها ان تجني وتستكمل طوال عصور ازدهارها ناحية ما من الميراث الذي خلفته لاوربا الحضارة اليونانية \_ الرومانية عن طريق الغزوات الألمانية . وعلينا ألا 'نخفى عن بالنا بأن المسألة التي يصعب حلما تكن ها هنا . واذا خيل الينا وجود تأثير ما فاننا سوف لا نستطيع ايضا تقديم الدليل المادي الذي لايقبل الجدل. وليس ذلك سوى اختلاط هذا الادب الاسباني الذي كنا نراه خاصة حق ذلك الوقت خاضماً لسلطة المشرق الاسلامي ، اختلاطاً طويلاً ينتهي به الى الالمام الدقيق بضرب من التخصص الفكري ومن المحتمل ألا يكون هذا التخصص قد حدث كظاهرة عفوية فحسب. فان صفحات من كتاب النثر ومقاطع من شعر الشعراء تفضح في معرض هذا الكلام نبرة خاصة لم نكن قد ألفناها في دراستنا للأدب العربي في المشرق. والقول: « بأن الادب الاسباني - الاسلامي في القرن الحادي عشر يتبدى لنا في شعره كأنه خليط عجيب من القديم والحديث ، من الكلاسيكية والرومنطيقية ، من الشهوانية والصوفية وبالتالي من الوثنية والمسيحية (٥٧) ، هو قول يذهب في المجازفة الى حد بعيد مع ذلك بالقياس الى ما بلغه في نهاية المطاف ، .

وهنالك حالة ، وان كانت اجدر بحالة عالم اللاهوت ، الفيلسوف منها بالكاتب الناشر ، إلا انها نموذجية بين جميع الحالات . انها حالة ابن حزم الشهير الذي تردد اسمه من قبل مراراً عديدة فيا تقدم . هذه الشخصية التي جاءت الى الوجود تماماً في ختام القرن العاشر هي النموذج الكامل للعربي الاندلسي ، الارستقراطي ، العالم ، الذي يمت لأواخر عصر الخلافة . نشأ والده عصاماً وقد تخلى عن منزله بجوار مدينة هويلفه Huelva

ليؤم قرطبة وينخرط في سلك الادارة الاموية ويظل يتنقل في مراتبها الى ان ينتهي وزيراً للمنصور. فقد نشأ ابن حزم في هذا الوسط المتألق بذوي المناصب الرفيعة في البلاط ، وشرع في تثقيف نفسه تثقيفا كلاسيكيا ثم أكمله . وبعد ذلك اندفع في معترك السياسة ، وسط العاصفة التي ستطيع ببناء الخلافة ؛ وبقي وفياً للأمراء الأمويين الذين قضوا نحبهم واحداً تلو الآخر على نحو غامض , وبعد قليل عزف عن الاضطلاع بأدنى دور فعال في الدولة وما جاء عام ١٠٢٤ - وكان قد بلغ تمام الثلاثين من عمره -حتى انصرف نهائيًا الى الحياة العلمية والجدل لينافح ، بضراوة لم تعرف الكلل حتى نهاية حياته ، اتجاهات الفقهاء المالكيين الجامدة. وهكذا اخذ يعد عندئذ آثاره الرئيسية في الفلسفة والحقوق والفقه ويأتي في مقدمتها كتابه في تاريخ مختلف المذاهب الدينية في الاسلام ، كتاب الفصال في الملل والنحل : فهو نقد عنيف لمذاهب بعض من بني دينه ، كالأشعريين كما انه لم يوفر فيه ايضًا عقائد الاديان المنزلة الاخرى مثل اليهودية والنصرانية . وفي جميع هذه الفروع كان انتاجه خصباً جداً ولكنه انتاج النضج وقد الف ، وهو ما يزال يافعًا ، بحثًا صنيرًا لا تقدر قيمته بثمن هو « طوق الحمامة في الالفة والالاف ، وهو من نواح عندة يمتبر أكثر الآثار تمييزاً وأصدقها تصوىراً للثقافة العربية الاندلسية .

يتخلل هذا الأثر، وهو من غرات الشباب، ذكريات المؤلف في فترة المراهقة العابثة. إلا أن يبدو كأنما هو تحليل حقيقي المهوى المدله من خلال اكثر ظواهره تواتراً ونتائجه الطارئه كالافتراق والوحدة وسلوان المحبوب. والذي لفت النظر الى وجوده هو دوزي ثم جاء بتروف وآسين ونيكل فدرسوه بأناة واحداً بعد الآخر إلا انهم توصلوا الى نتائج غير

منفقة في اغلب الاحيان . فان السيد ميكيل آسين ، بصورة خاصة (١٩٥) ينقض نقضاً تاماً رأي دوزي الذي يرى في هذا الأثر لابن حزم حصيلة اصل وتربية غير عربية قبل كل شيء . فانه في نظر هذا المؤرخ الشهادة على خصائص وراثية اسبانية وبدرن شك مسيحية . ولكن عالم مدريد الاكاديمي لم يتبيب ، تسانده البراهين ، هن ان ينكر هسذا الزعم حول السفة الاسبانية الخاصة له وطوق الحامة ، ؛ ولا شك في انه على حق . فالحب الافلاطوني كا حلله ابن حزم على ان فيه من الرقة بقدر ما فيه من الكياسة من المحتمل ان يكون قد سام ، من مقره في اسبانيا ، عن قرب او عن بعد في تطور الحب و المؤانس ، متكرات الاندلس . فلقد قي اوربا الغربية . ولكن لم يكن هو ذائه من مبتكرات الاندلس . فلقد كانت بقية العالم الاسلامي تعرفه منذ المصر الذي اشتهر فيه المشرق ، على الأقل ، بوجود تيار من الأخلاقية الاجتاعية وبوجود الميل الى التصوف ومارسة حياة النسك . وان اكثر الحوادث الواردة في كتيب ابن حزم ، تعبيراً ، تجد نظائر لها في نفس الزمن ومن قبل ذلك ايضا في الآداب تعبيراً ، تجد نظائر لها في نفس الزمن ومن قبل ذلك ايضا في الآداب العربية في المشرق .

ويجب على كل حال "ان نضيف بأن من بين ثلث الحوادث ما عرف ابن حزم "وهو الفنان فيا يكتب "كيف يضفي عليه جواً حزينا "اخاذاً حقاً. وفي مجته همذا عن الحب صفحة كثيراً ما ردد ذكرها لأنها تبلغ حداً رفيعاً في تعيين نوع الحياة في قرطبة في القرن الحادي عشر وتهي اللخيال دونما شطط ان يستعيد كنف ذلك المجتمع المرهف الذي كانت النعومة تتغلب فيه على نحو طبيعي "على خشونة اللذات الجسدية. ثلك هي القصة الممتعة عن الجارية الشابة: خاوة وقد دنا منها ذات يوم "

الشاعر القرطبي ، الرمادي ، في حديقة قرب الوادي الكبير ، وبعد مجاذبة قصيرة في الحديث ارادت فيه الجهولة ذكر اسمها للرجل الانيق الذي يخاطبها ، ثم نسمعها وهي تتخلص بهارة وبرقة لا نظير لها ، من الجواب على طلبه موعداً للقاء . فين الممكن ألا نعثر في جميع الانتاج الاسباني على قصيدة قد بلغت في الرقة الانسانية شأن بعض جمل تلك الصفحة على قصيدة قد بلغت في الرقة الانسانية شأن بعض جمل تلك الصفحة القصيرة (٥٩) واننا لنشوهها اذا اعتزمنا ترجمتها ، وهي صفحة جديرة بأن يفسح لها مكان في جميع المنتخبات من بين امهات الآثار في اللغة العربية .

\* \* \*

ما من شيء 'يبيح الأمل في اكتشاف الانتهاج الفكري الوسيط المجهول حتى الآن والذي سيمكنه ان 'يظهر امارات تأثير آداب اسبانيا المسيحية على اكثر الآثار شهرة في المصر الأندلسي الكلاسيكي . وسوف لا يأخذ هذا النأثير بالظهور حقا إلا في وقت متأخر جداً . فانه يظهر في المصور الاخيرة من تاريخ الاسلام الاسباني عندما تصبح التبادلات الثقافية ايضا تجد مزيداً من التسهيلات بسبب من تقدم حركة اعدادة الفتح في الاستيلاء . إلا انه يكون من عدم الانصاف ، ان لا نشر الى الدور الذي قامت به الجماعات اليهودية في تلك الملاقات في شبه الجزيرة سواء فيا يتعلق منها بهذا المصر ام بالمصر الذي سبقه . ان ذكر من مثلهم فيا يتعلق منها بهذا المصر ام بالمصر الذي سبقه . ان ذكر من مثلهم في ذلك يثبت بأنه غير منفصل عن دراسة ، الحضارة الاسبانية الاسلامية حتى وان كانت موجزة ، هذه الحضارة التي اسهم فيها أهل الذمة وكانوا من أبطالها احياناً .

كانت توجد دوماً ، ابان العصور الوسطى طائفة من السكان اليهود ، عددها لا بأس به تقطن مدن اسبانيا الاسلامية ومدنها المسيحية على حد سواء وكانت أحوالها مزدهرة وبخاصة في ارض الاسلام ؛ على شيء كبير 📑 من التنظم ، تتوارث حب الدرس (٦٠) وكان العاماء الذين أكسبوها هذه الشهرة ، سيشكلون جمهرة غفيرة : فهم ، في الغالب ، اصحاب النامود الذين يسلكون طرقاً مشابهــة للطرق التي يسلكما الفقهاء المسلمون في البلاد ، وأطباء كذلك وتراجمة عرفوا بخاصة بالقيام بدور الترجمة بسبب من اتقانهم ، في ذات الوقت ، للعبرية والعربية والقشتالية وأحياناً ايضاً للاتعنبة واليونانية . وقد استمر عدد كبير من بين هؤلاء العلماء اليهود على شهرته مثل هاسداي بن شابروت الذي صار سفيراً ووزيراً للخليفة عبد الرحمن الثالث وسلمان من غابيرول ، افيسيبرون Avicebron العصور الوسطى ؛ الذي جدد الشعر العبراني وألف في العربية بحثًا فلسفيا مشبعاً كله بالنظرية الافلاطونية - الحديثة ، بعنوان « ينبوع الحياة ، وما من احد يجهل اسم ابن ميمون Maimonide : فهو ايضاً استعمل اللغة العربية ليضم كتابه و دليل التائهين ، وقد حاول فيه ، بعد ابن حزم وابن رشد وقبل القديس توما الاكويني ، ان يوفق بين الايمان والعقل. اما التراجمة فانهم ، وان كانت شهرتهم قد خف تألقها ؛ فاربما ساهموا ايضاً مساهمة اكثر فعالية في الجهد الفكري الاسباني الكبير ، في آخر فترة من فترات العصور الوسطى . وقد قدم اليهود الى ملك قشتالة العالم الفونس العاشر اغلب عمال الفريق الذي شكله في القرن الثالث عشر هذا الأمير الاسباني المستنير الذي يبدو ان ما من مظهر من مظاهر التأمل الفكري إلا وكان يثير اهتمامه ؟ وكان ذلك قبل أن ينتقل مركز الثقافة العبرية من جنوب شبه الجزيرة ووسطها الى قاطالونيا وبروفانسيا .

قفي العصر الذي كان يحكم فيه هذا الملك اصبح جهد حركة اعادة الفتح Reconquête يوشك تقريباً ان يشرف على النهاية ولكن اسبانيا التي أعيد فتحها مـا تزال مستعربة الى حد بعيد . وأخذ الفونس العاشر يتشكك بالفائدة التي يجنيها من الحسالة الراهنة ، التي يجب ان تتبدل بالضرورة على مر السنين . لذلك فإنه عمل على القيام ، تحت رعايت. بمشروع ضخم للترجمة والاقتباس الى اللغة القشتالية من تركة الثقافة العربية التي اورثتها للبلاد. وبثقة تعاون في هذا العمل مسلمون ومستحبون ويهود بصورة خاصة . وكان ذلك العصر هو الزمن الذي احدث فيسه هذا الامير نفسه معهد الدراسات اللاتينية - العربية وقد اسس في عام ١٢٥٤ في اشبيلية ونال حماية البابا ببراءة موقعة عام ١٢٦٠ من اسكندر الرابع . وعمل فريق التراجمة بصورة خاصة في طليطلة التي كانت قد اصبحت مسيحية منسف قرابة قرنين . واندفع في تدوين ضخم للوقائع العامة من وجهة نظر تاريخية ، تحت رقابة الفونس العاشر المباشرة ، وقد استخدمت في ذلك المصادر العربية القديمة ؟ ومن النساحية الادبية فقد باشر بمؤلفات ذات شهرة شعبية مثل التاريخ الشرقي لكليلة ودمنة. وعلى كل ما عداه كان في نطاق العاوم الرياضية والطب وبصورة خاصة في علم الفلك ان « حريات المعرفية ، Libras del saber الشهيرة هي اكثر الامور التي ساهمت في صيت هذه المدرسة التي يشار اليها احياناً باسم حاميها: المدرسة الالفونسية.

وكان لمبادهة الفونس العالم انها استعجلت ايضاً مسعى سبق ان بوشر به منذ زمن طويل ، يدرك كل مداه عندما يدرس تأثير الثقافة العربية الاندلسية على مؤلفات اوربا الغربية التي تلي ذلك الزمن وبخاصة على

التآليف الفلسفية . وسيكون من الاسهاب الطويل ان نتتبع علائم هذا التأثير الخاص الذي اشتهر فيا اطلق عليه اسم ه الصوفية المسيحية ، في واحد مثل رامون لول Ramon Lull ، وهو على مسايظهر تتلنذ مباشرة على النظرية الصوفية لحيي الدين بن العربي الاسباني . ولم يعد احد يجهل ، من جهة اخرى ان مسألة هذا التأثير قد كانت موضع مناقشات حامية الوطيس في هنده السنوات الأخيرة بعد ان قدم السيد ميكيل حامية الوطيس في هنده السنوات الأخيرة بعد ان قدم السيد ميكيل آسين Miguel Asin الى اهل العلم نتيجة ملاحظاته الثقافية المتعلقة بعلم أثر الانسان المسلم eschatologie في الكوميديا الإلهية Comédie Divine أثر الانسان المسلم eschatologie في الكوميديا الإلهية

ان مدرسة كاملة من الرومانسيين de romanistos ، وعلى رأسها السيد ر . منيندس R.Mnéndez تعسارض اليوم النظرية البروفنسالية المنابع بالشعر العربي العامي في اسبانيا وعلى الخصوص بالزجل . فالقضية المنابع بالشعر العربي العامي في اسبانيا وعلى الخصوص بالزجل . فالقضية معقدة ، عسيرة الحل حتى لو أننا جعلنا على خط متواز استعال المقطع الايقاعي الموجود في كل من هذين النوعين من الشعر ، المتجاورين في الظاهر ، ثم فسرنا اسقاط اللازمة في مؤلفات التروبادور الاكويتانين بعدم فائدتها في شعر البلاط حيث لا جدوى من ترداد الجوقة لها . فان هذه المسألة ستستنفد ايضا من جميع الوجوه حبراً غزيراً . اما في الوقت الحاضر فمن الجائز على الأكثر ان نسوق قيام علاقات على مر الزمن بلا ريب بين هذه الجهة وتلك . فما هي الكيفيات الخاصة لهذا التبادل ؟ ريب بين هذه الجهة وتلك . فما هي الكيفيات الخاصة لهذا التبادل ؟ بحموعة الأناشيد العامية الاسبانية المغربيسة ، الشهيرة باسم رومانسيرو بعجموعة الأناشيد العامية الاسبانية المغربيسة ، الشهيرة باسم رومانسيرو

والحراء على وجه الخصوص مسرحاً لها ، فانه ما من شيء يبرهن على انها كانت مجرد نقل الى ان نستطيع العثور على ما يقابلها. تلك هي ، مع ذلك آخر انعكاس من الثقافة الاندلسية سيعمل على اطالة وميضها من خلال هذه القصائد بينا كان الاسلام يهاجر من شبه الجزيرة : ولا يختلف مصدر الالهام فيها عن مصادره في الاشعار الزجلية التي ما زالت تصاغ حتى الآن في فاس او في الرباط حيث احتفظ الذين يحترفون الغناء بجوهر الحكايات العربية الفرناطية سالماً منذ اواخر العصور الوسطى ، حتى بدون ان يدركوا احياناً معاني كلماتها .

\* \* \*

لنضع حداً لهذه الاعتبارات ، فقد يجدها البعض صورية الى حـــد بعيد تعبر عن علاقات الأمور ووظائفها ؛ إلا أنه ما من احد يستطيع ان يعيب عليها انها لم تكن موضوعية على نحو دقيق . وهــذا هو ولا شك اهم ما ينبغي في نظرة عامة حيث حاولنا ان نضع الحضارة العربية الاسبانية في موضعها الحقيقي ، في اطــار الحضارة المشتركة بين جميع ارض الاسلام بقدر مـا حاولنا ذلك في اطار الحضارة الوسطية لأوربا الغربية . ونعتقد اننا برهنا بمــا يكفي من الدقة كيف ان الثقافة الاندلسية اخذت من جهـة تشعر شيئاً فشيئاً بمنعتها وشخصيتها وان كانت بحسب النسب تتعلق بحضارة المشرق التي تلهمها . ثم عرفت من جهة اخرى ، في زمن هو اقرب الينا ، كيف تفرض نفسها الى حد كاف ، خارج الحدود الاسلامية فتبعث في هذه الأمكنة بعض المنظات والهيئات خارج الحدود الاسلامية فتبعث في هذه الأمكنة بعض المنظات والهيئات العجاعية شبيهة بما عندها ، ولكي تؤثر على نحو خاص على تطور الفكر

والمعرفة الاوربية في عصور ما قبل النهضة في ظروف ليس من اليسر ابداً أن نحددها .

إلا أن هناك سؤالاً يطرح نفسه ايضاً لا معدى لذا منه . في اهو نصيب حضارة عرب اسبانيا ، الذي يظهر من خيلال ذلك في الارث الذي حصلت عليه شبه الجزيرة الايبيرية من ماضيها السحيق . اما ان تكون الاندلس قيد اسلمت الى شبه الجزيرة تركة ، فهذا امر لا يثير بالتأكيد اي شك ، فهل كانت مفيدة في مجملها ام شؤماً ؟ ذلك هو كا نقدر الموضوع الذي يهيمن منذ سنوات على معركة تجري مجميا واحيانا حتى بتهجم ، وليست تحتدم فقط من جانب واحد من جبال البيرينيه واننا لا نلج هذا الموضوع هنا إلا حذرين ودون تحزب . لا سيا في فترة ، كانت فيها اسبانيا تجتاز اكثر الساعات فاجعة في تاريخها القومي كله إذ أن بربر افريقيا عادوا مرة ثانية الى عبور المضيق اليها ، دفاعاً مع احد المعسكرين ضد الآخر ، عن حركة صوفية اجتاعية ليس ما يمنعنا من التخمين بأنها من المحتمل ألا تكترث لهم .

ويجب ان نبادر في الحال الى استبماد بعض الإثباتات لأنها نفسها تستحق ذلك اذ انها لا تعتمد فيا تزعم على مستندات خالية الغرض داعًا لا سيا وان لهجتها الخشنة ، الحاقدة ، «ما ، تجعلها في محل شبهة الى حد بعيد منذ البداية . وهي تصدر من ناحية اخرى عن كتاب ليسوا من الاسبان كا انهم ليسوا مؤرخين او مختصين باسبانيا وأكثر من هذا كله فانهم غير مختصين بالاسلام . فانهم بلقون على المسلمين تبعة « اجداب » اسبانيا و « اخلائها » من السكان وانهم جعلوها « صحراء مثل افريقيا الشمالية » ويقسم المرء لدى قراءته ما كتبوا على انهم لم يسمعوا أبداً

خرير نوافير الماء في قصر الحمراء ولم يستنشقوا ابداً العبير الرقيق المعطر في ألكيزار اشبيلية . وهم يرون وانا انقل هنا حرفياً رأيهم ابأنه « أقل ما يمكن ان يقال هو ان السيطرة الاسلامية كانت مصاباً جسيماً حل على اسبانيا .

فيا من احد مثقف في أسبانيا اليوم يجرؤ على ان يكون حكما مفرطا في المبالغة الى هذا الحد. ولأن كانت قد حدثت ردة فعل في شبه الجزيرة الايبيرية ضد اتجاه ساذج يوازن في البلاد نفسها في العصور الوسطى بين اسبانيا مسلمة ، مثقفة وبين اسبانيا مسيحية كانت قابعة في الهمجية ، فذلك امر طبيعي جداً ومعقول ايضاً . ولكن اسبانيا – على الأقل اسبانيا قبل عام ١٩٣٦ – قد عرفت ان تعيد الى اسلام الاندلس ألقابه في مراتب الشرف وادعت وهي مرفوعة الرأس علنا بأنه يعتبر زهرة في تراثها التاريخي والفكري . ولم تأنف من الاحتفال بزهو بمرور الف عام على تأسيس الخلافة الاسلامية في قرطبة ، ومن احياء ذكرى العالم اليهودي عام على تأسيس الخلافة الاسلامية في قرطبة ، ومن احياء ذكرى العالم اليهودي الاسباني ابن ميمون بعد ذلك بعدة سنوات . وحرصت ، بدون تصنع ، على ألا تقع في التفخيم والمبالغة ، وعلى ألا تهمل لحساب مفاخرها الاسلامية ، ألا تقع في التفخيم والمبالغة ، وعلى ألا تهمل لحساب مفاخرها الاسلامية ، وبدون ان تحكم بشراسة ، فانها احياناً أيضاً قد طفقت تفكر بما يعترضها من تركة الاسلام ، وهي ما تزال حية ، التي حولها اليها . وما من أحد يستطيع الامتناع من اقتفاء أثرها على هذا الصعيد .

ان حركة اعادة الفتح التي شرع بها باسم مثالية سياسية ودينية قد هيمنت من على على تاريخ شبه الجزيرة الوسيط. انه عمل أناة بطيئة وارادة مصممة ، صلبة وهو بمثابرت وبالجهد الساحق الذي اقتضاه مدة

غانية قرون ، يستدعي الاعجاب والاحترام . واذا كان هذا العمل الاساس عندئد لم يبعد اسبلنيا ابداً عن القيام بجميع مهامها الأخرى فانه مع تلك الحركة عمل على تأخيرها عن انجازها . وقد وسمت تلك الحركة للمالك المسيحية الايبيرية المختلفة القيام بمهمة الحواس الأماميين اليقظين دوما . وأوضحت لها بالتالي ان هذا الجهد لن يكلل بالنجاح إلا بثمن وحدة سياسية تجمع في ظل تاج واحد ارغونا وقشتالة . وقد حفظت في نفوس أبطالها في جميع العصور ، روحا محاربة ، عنيفة أحيانا ، وحساسية دينية متوحشة . وقد رأت الكتلة الايبيرية نفسها ، طوال متابعتها لإعادة الفتح مشطورة الى شطرين ، وقد توقعت دفعة واحدة ، نهضة اقتصادية متكاملة معجملها ، مطلقة العنان لقيام دولتين اسبانيتين ، تمور كل واحدة متها بطفرات داخلية إلا انها لم تتجاهل احداهما الأخرى عن تعمد .

ومن المكن ان اسبانيا المسيحية لم تشعر عندما تحت حركة اعادة الفتح ، شعوراً على مقدار كاف من الوضوح بما اصابها بالقياس الى امم اوروبا الأخرى من التأخر والتزعزع ، بسبب من كفاحها طيلة اجيال في سبيل وحدتها القومية . وعندما اخذتها النشوة قليلا ، ربما نتيجة لسلسلة من الفرص المفيدة مثل : احكتشاف اميركا واستغلالها ، تفوق عسكري بفضل تدرب طويل على فن الحرب واتحادها مع المانيا عندما اصبح احد آل الهابسبورغ وريئا للملوك – الكاثوليك – فانها قد اسلست قيادها للانسياق نحو سياسة خارجية متهورة فلم تخرج منها إلا وهي منهكة القوى .

ولكن هل يعزى حقاً هذا الاستنزاف لقواها قبل الأوان الى الاسلام الاسباني ؟ نعم بلا شك في الحدود التي فوض فيها الاسلام على اسبانيا

سبيلاً تسلكه ولا تستطيع الحياد عنه حتى القرن الخامس عشر فاستنضب كل فاعليتها وجميع طاقاتها . ولكن ، مع ذلك كلا على وجه التأكيد في الحدود التي ساعدها فيها الاسلام وذلك بأن نفخ فيها ثقافة متلائمة مع عبقريتها الخياصة وبأن تتبع السبل التي سبق لأمم اوربا الغربية الأخرى أن التزمت السير عليها فقادتها مثل هيذه الأمم نحو عصر النهضة .

كان العالم السياسي الاسباني السيد Cl. Sanchez - Albornoz رئيسا لجامعة مدريد فسفيراً لبلاده ثم وزيراً لشؤونها الخارجية ، إلا أنه كان ويبقى ، قبل كل شيء ، مؤرخاً على مستوى عالى . ولقد تأمل طويلا في مأساة اسبانيا الحديثة الاخلاقية ، هذه المأساة التي استطالت وما تزال تستطيل ايضاً. وعندما يتساءل عما اذا كان وطنه ، الذي جعلته مهمته في أن يكون يقظاً ضد الاسلام ؛ يضطرب في مصيره اضطرابا عميقا ، ما يزال اليوم كذلك ، مصاباً بنقص اصلي ، ؛ يصرخ بكل جوارحه والحق كله معه . فهو يأمل فقط في أن يرى اسبانيا ( تنفض غبـــار ماض ما يزال يثقل روحها ، . إلا أنه يعرف ايضاً ، اكثر من أي شخص آخر ، كيف اشرق الاسلام على هذه البلاد وماذا كان تراثه الرئيسي فيها : تأثير عميق على الفكر الاسباني لا يمكن انكاره . وختاماً لنترك له الكلام ونردد معه كلمة ، كلمة هذا الاعتراف المؤثر ، العفوي (٦٤) « المسألة اليوم ليست مسألة ظلمات العصور الوسطى » ولكن علينـــا أن نرى مقابل اوربا التي تنمو في التعاسة والانحطاط ، حضارة اسبانيا المسلمة ، الرائعة . فان اساتذة الدراسات العربية (١٥٠) يفتحون لنا كل مرة آفاقاً جديدة عن مدى تألق هذه الثقافة الاسبانية المغربية وعمقها. فقد ادعوا ان لها مقاماً حاسماً في تكوين الفلسفة والعلم والشعر وجميع ثقافة اوربا المسيحية . وبرهنوا على ان تأثيرها قسد بلغ حتى ذرى الفكر الوسيط . بلغ القديس توماس ودانتي . كثيرون ولا شك ، في كل ناحية من ناحيتي جبال البيرينية والبحر الابيض المتوسط الذين ينفرون حتى الآن من الإقرار لها بهذا التفوق وذلك الدور الموجه . ومع ذلك فان براهين وافية للغاية تؤكد ذلك منذ الآن ومن يوم الى يوم تنبجس اخرى جديدة وقد انقضت عدة قرون قبل ان تعمل النهضة من جديد على تفجير ينابيع ، كادت تنضب ، كان نهر الحضارة الذي ينهمر في قرطبة يحفظ جوهر الفكر القديم وينقله الى العالم الجديد ،





الفَصِّل الرابِّع

بحكاول لذاريخ السياسي والاجتماعي والثقاني والأثري ملأندلس ٧١٠-١٦٠٩ ان التاريخ الهجري قد ورد بين قوسين وهو لا يلكر عندما لا يكون الحادث المقابل مذكوراً من قبل المصادر العربية

## تواريخ تتعلق بالتاريخ السياسي

- ٧١٠ (٩١) الاعتراف بطريف في اسانيا.
  - ٧١١ (٩٢) حملة طارق بن زياد .
- ۷۱۲ (۹۳) عبور موسی بن نصیر الی اسبانیا.
- ۹۱۷ (۹۱) توقیع معاهدة بین تیودومیر وبین عبد العزیز بن موسی ابن نصیر .
- ٧١٨ ثورة بيلاج Pelage في منطقة الاستوريين Asturies وهو تاريخ محتمل لمركة كوفا دونغا.
  - Munusa في شمال اسبانيا .
    - ٧٣١ (١١٣) ولادة عبد الرحمن الاول.
  - ٧٣٢ (١١٤) المعركة المساة بمعركة بواتيه (بلاط الشهداء).
    - ٧٤١ (١٢٣) ثورة عامة يقوم بها بربر اسبانيا .
    - ٧٤٢ (١٢٥) توطين جند بلج من السوريين في اسبانيا .
    - ١٣٨) إبحار عبد الرحن الاول الى ١٣٨) .
      - ٧٥٦ (١٣٨) بداية امارة عبد الرحمن الاول.

٧٥٩ (١٤٢) تنفيذ حكم الموت بيوسف الفهري والصوميل.

٧٧٧ يلتقي حاكم سرقسطه المسلم بشارلمان في بادربورن Paderborn .

٧٧٨ (١٦٢) حصار سرقسطه من قبل شارلمان.

معركة رونسفو Roncevaux .



## تواريخ تتعلق بالتاريخ الاجتماعي والثقافي والأثري

٧١٩ (١٠٠) قرطبة تصبح مقراً للسمح بن مالك .

اعبان من افريقيا يأتون فيستقرون في اسبانيا .

Tabi' Hanash as - San'ani موت

٧٤٢ (١٢٥) جنوب اسبانيا يصبح مرة ثانية مشرقياً

١٥١ – ١٥٣ ( ١٣٤ – ١٣٦ ) مجاعة في اسبانيا . عودة جزء من السكان البرس الى المغرب .

٧٧٩ (١٦٢) تخريب جزئي لجسر قرطبة .

٨٨٨ (١٧٢) موت عبد الرحمن الاول وارتقاء هشام الاول.

المناداة بادريس الاول في واليلا Walila [ في ( مقاطعة فولوبيليس الرومانية ) بالقرب من مكناس حالياً ] (١).

٧٩٣ (١٧٧) مات ادريس الاول مسموماً ."

٨١٧ (٢٠٢) مسألة «الضاحية» في قرطبة .

٨٢٢ (٢٠٦) موت الحكم الاول وارتقاء عبد الرحمن الثاني .

٨٤٤ (٢٣٠) استيلاء الفيكنز على اشبيلية .

الفيكنز يصعدون مع الغارون الى تولوز .

١٧٨ (١٦٨) تشييد الالكزار في قرطبة .

٧٨٥ (١٦٩) العمل على توجيه مجموع اتباع الكنيسة في قرطبة نحو العبادة الاسلامية .

۷۸۸ – ۷۹۲ (۱۸۰ – ۱۸۰ ) ترميم جسر قرطبة تصميم جامع قرطبة الكبير .

١٧٩ (١٧٩) موت مالك بن أنس .

٨٠٨ (١٩٣) بناء ادريس الثاني لمدينة فاس .

٨١٦ (٢٠٠) ادخال المذهب المالكي لاسبانيا .

٨٢٢ (٢٠٦) وصول زرياب الى اسبانيا وبدء التأثير المباسى .

٨٢٥ (٢١٠) تأسيس مرسيا من قِبل عبد الرحمن البثاني .

- ١١٤ (٢١٤) تشييد جامع اشبيليه الكبير من قِبل عبد الرحمن الثاني .

٨٣١ (٢١٦) تأسيس مارسيا من قِبل عبد الرحمن الثاني.

. الكبير بامع Jaén الكبير بامع

صحنان جانبيان أضيفا الى جامع قرطبة الكبير.

۸۳۵ (۲۲۰) بناء قصر ميريدا Mérida من قبل عبد الرحن الثاني .

٨٣٩ (٢٢٠) تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطه .

٨٤٨ (٢٣٤) موت الفقيه يحيى الليني .

٨٥١ استشهاد الفتاتين فلورا وماريا في قرطمة .

٨٥٢ (٢٣٨) وفاة عبد الرحمن الثاني وارتقاء محمد الاول .

٨٥٣ استيلاء النورمان على اورليان وباريز .

۸۰۹ (۲٤٥) استیلاء الفیکنز علی الجزیرة Algeciras ( میناء فی مضیق جبل طارق ).

٨٨٦ (٢٧٣) وفاة محمد الاول وارتقاء المنذر .

٨٨٨ (٢٧٥) وفاة المنذر وارتقاء عبد الله.

٨٩٠ (٢٧٧) ولادة عبد الرحمن الثالث .

٨٩١ (٢٧٨) استيلاء عبد الله على اشبيليه ونهبها.

- ٩١٢ (٣٠٠) وفاة عبد الله وارتقاء عبد الرحمن الثالث.
  - ٩١٥ (٣٠٢) ولادة الحكم الثاني.
  - ٩١٨ (٣٠٥) وفاة ابن حفصون مثير الاضطرابات.
    - ٨٥٣ (٢٣٨) وفاة الفقيه والمؤرخ ابن حبيب.
    - ۰ ( Calatrava ) تأسيس قلعة رباح ( ۲٤١) ۸۵۰
      - ٨٠٧ (٢١٣) وفاة زرياب في قرطبة .
- al-Karawiyin بناء جامعي القروبين al-Karawiyin والاندلس في فاس استشهاد ايلاجه Euloge وليوكريسيا
  - ٨٦٤ (٢٥٥) وفاة الفقيه العتبي .
  - ٨٧٣ (٢٦٠) قحط في اسبانيا.
- مرك (۲۲۲) تأسيس تينيس Ténès على ساحل الجزائر من قبل بحارة اندلسن .
  - . Kasiy من قبل ابن قصي Lérida من مبل ابن قصي ۱۸۳۳
    - ٨٨٦ (٢٧٣) بناء بيت المال في الجامع الكبير بقرطبة .
      - ٨٨٩ (٢٧٦) وفاة الفقيه بكر بن مخلد.
      - ٩٠١ (٢٨٨) تأسيس الجامع الكبير في ليويدا.
- • (۲۹۲) وفاة عبد الله بن قاسم بن هلال وهو الذي ادخل مذهب الزاهرية الى اسبانيا .
- سعيد بن المنار ، الحاكم الاموي ، المنادر ، الحاكم الاموي ،
  - ٩١٥ (٣٠٣) قحط في اسبانيا .
- ٩٢٠ (٣٠٨) استيلاء المسلمين على مدينة أوسما ، وسان استبان دمي قورماز وكلونيا ومُورَيز .

- ٩٢٨ (٣١٥) استيلاء عبد الرحن الثالث على بوباسترو Bobastro.
- ٩٢٩ (٣١٦) عبد الرحمن الثالث يعلن عن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين.
  - . Ceuta استيلاء الامويين على مدينة سوتا
    - ٩٣٢ (٣٢٠) عبد الرحمن الثالث يستولي على طليطله.
- Simancas انكسار الجيوش الاموية في سيانكاس والخندق Alhandega
  - ۱هٔ وفاة روميرو Romero الثاني.
  - ٩٥٤ (٣٤٣) نزول الاسطول الفاطمي بساحل المريا Alméria.
    - ٩١٩ (٣٠٧) طاعون في اسبانيا .
    - ٩٢٨ (٣١٥) بناء دار السكة في قرطبة.
  - ٩٣١ (٣١٩) بناء المقر الاموي في Bilyunash بالقرب من سوتا . وفاة ابن مسرة في قرطبة .
  - ٩٣٦ (٣٢٥) تأسيس المقر الاموي في مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة.
    - ۹۳۷ (۳۲۶) مولد الشاعر ابن هاني. .
    - ۹٤٠ (٣٢٨) وفاة الاديب ابن عبد ربه.
    - ٩٤١ (٣٢٩) أمداد جامع قرطبة الكبير بقناة من الماه.
      - ٩٤٢ (٣٣٠) وصول ابو علي القالي الى قرطبة .
  - ٩٤٤ (٣٣٣) تأسيس عبد الرحن الثالث داراً لبناء السفن البحرية في طورطوزة Tortosa .
    - ٩٤٥ (٣٣٤) قدوم سفارة بيزنطية الى قرطبة.
      - ٩٤٦ (٣٣٥) طاعون في اسبانيا .
    - ١٥١ (٣٤٠) بناء مئذنة جديدة في جامع قرطبة الكبير .
    - ۹۵۳ سفارة جان دي قورز Jean de Garz الى قرطبة.

٩٥٥ (٣٤٤) وفاة المؤرخ احمد الرازيء،

تأسيس مدينة المريا من قبل عبد الرحمن الثالث.

۹۷ وفاة اوردونبو Ardono الثالث.

٩٦٠ (٣٤٩) استيلاء جوهر القائد الفاطمي على فاس.

٩٦١ (٣٥٠) وفاة عبد الرحمن الثالث وارتقاء الحكم الثاني .

٩٦٦ (٣٥٠) نزول النورمانديين على ساحل الاندلس الاطلنطيكي .

۱۷۰ استیلاء النورماندیین علی سان جاك دي كومبوستیل Saint - Jacqnes de Compostelle

٩٧٦ (٣٦٦) وفاة الحكم الثاني وارتقاء هشام الثاني .

۸۷۸ (۳٦۸) خلم الوزير Mushafi .

٩٨٠ (٣٧٠) قيام المنصور بالاصلاح العسكري.

۱۸۹ (۳۷۱) غزوة المنصور ضد ليون Léon والاستيلاء على سيانقاس

٩٨٥ (٣٧٤) غزوة المنصور ضد كاتالونيا والاستيلاء على برشاونة .

۱۹۸۸ (۳۷۷) استیلاء المنصور علی مدینة کوغیر Caimbre ولیون ۸۸۸ وزامورا Zamora .

۹۵۲ (۳٤٥) بناء جامع طورطوزة الكبير . سفارة قرطىة الى نافار .

٩٥٨ (٣٤٨) تمين الواجهة الشمالية في جامع قرطبة الكبير .

٩٦١ – ٩٦٦ (٣٥٠ – ٣٥٠) توسيع جامع قرطبة الكبير من قِبل الحكم الثاني .

٩٦٦ (٥٥٥) وفاة القاضي منذر بن سعيد البلوطي .

من Banos de la Encina بناء حصن بانيوس دي لا آنسينا بناء حصن بانيوس . قبل الحكم الثاني .

**۷۷۰** وفاة حسدي بن شاروط .

٩٧٢ (٣٦٢) سفارة بيزنطية في قرطبة .

٩٧٣ (٣٦٢) وفاة الشاعر ابن هانيء .

٩٧٧ (٣٦٧) وفاة الراوي بن القوطية .

٩٧٨ (٣٦٨) تأسيس المقر الأميري في المدينة الزاهرة قرب قرطبة .

٩٨٧ – ٩٨٨ (٣٧٧) توسيع جامع قرطبة الكبير من قبل المنصور.

مولد المؤرخ ابن حيان .

۹۸۹ (۳۷۸) وفاة الشاعر ابن هانيء .

٩٩٤ (٣٨٤) مولد ابن حزم في قرطبة .

٩٩٧ (٣٨٧) غزوة المنصور ضد غاليسيا . الاستيلاء على سان جاك دي كومبوستيل . انكسار زيري بن عطية في مراكش امام الامويين .

٩٩٩ وفياة ملك ليون Léon برمودو الثاني وارتقياء الفونس الخامس.

١٠٠٢ (٣٩١ – ٣٩١) غزوة المنصور ضد قشتالة .

وفاة المنصور في المديناشلي Médinaceli .

وصاية عبد المالك المظفر .

١٠٠٣ (٣٩٣) غزوة ضد كاتالونما .

١٠٠٥ (٣٩٥) غزوة ضد غاليسيا .

۲۰۰۱ (۳۹۲) غزوة ضد بامبيلون Pampelune .

١٠٠٧ (٣٩٧) غزوة ضد قشتالة وانتصار كلونيا .

عبد الملك يلقب نفسه بالمظفسر.

١٠٠٨ (٣٩٩) وفاة المظفر . وصاية عبد الرحمن سانشويلو . تنسازل هشام الثاني . ارتقاء محمد المهدي . المناداة بسليان المستعين . وفاة محمد المهدي .

١٠١٠ (٤٠٠) عودة هشام الثاني الى الحكم .

١٠١١ (٤٠١) تأسيس امارة فالنسيا

١٠٠٥ (٣٩٥) اقسامة الخطبة باسم هشام الثساني في جامع القرويين Karawyin

١٠٠٨ (٣٩٩) نهب المدينة الزاهرة .

١٠١٠ (٤٠١) طاءون في اسبانيا .

تدمير قصر الرصافة في قرطبة .

١٠١٢ – ١٠١٣ (٤٠٣) وفاة الشاعر الرمادي وعالِم السير ابن الفرجي .

١٠١٨ (٤٠٨) ارتقاء عبد الرحمن الرابع المرتضى .

وفاة الكونت سانشو غارسيا .

بدء الملات الصليبية البورغونية ضد اسبانيا المسلمة .

١٠٢١ (٤١٢) ارتقاء يحيى بن علي بن حمود في قرطبة .

١٠٢٣ (٤١٤) ارتقاء عبد الرحن الخامس المستظهر . ارتقاء محمد الثالث المستكفى .

وفاة اسماعيل بن عبّاد .

١٠٢٧ (٤١٨) ارتقاء هشام الثالث المعتد .

١٠٢٨ (٤١٩) وفاة العبد خيران في ألمريا .

وفحاة ملك ليون الفونس الخامس وارتقاء ابنه برمودو Bermudo الثالث . :

١٠٣٠ (٤٢٠) سقوط الأسرة الأموية في اسبانيا نهائياً .

عودة زاوي بن زبري Zawi ibn Ziri الى افريقية .

١٠٣٥ وفاة سانشو الكبير وارتقاء فرديناند الاول.

١٠٣٧ وفاة ملك ليون ببرمودو الثالث في معركة تامارون.

١٠٣٨ (٤٢٩) وفاة العبد زهنير في ألمريا .

وفاة عباس بن زيري وارتقاء باديس في غرناطه .

١٠٤١ (٤٣٣) وفاة القاضي محمد بن عباد وارتقاء المعتضد في اشبيليه .

۱۰٤٣ (٤٣٥) وفاة ابو الحزم بن جوهر وارتقاء ابو الوليد بن جوهر في قرطمة .

. Dénia وفاة مجاهد من دينيا Dénia .

المامة (١١٨) وهو التاريخ المقدر لتأليف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في مدينة ماتيفيا Jativa .

وفاة ابن برد الاكبر في سرقسطه .

١٠٣٠ (٢١١) وفاة الشاعر ابن دراج القسطلي.

اعادة بناء اسوار باداجوز Badagoz .

١٠٣٤ (٢٦٦) وفاة ابو عامر بن شهيد .

ه ١٠٤(٤٣٧) و فـــاة عبد الله بن الافطس في باداجوز وارتقاء المظفر مولد السيد .

١٠٥٣ (٤٤٥) حملة فرديناند الاول ضد مملكة طلبطله .

. an - Nagharlla اليهودي ابن الإمادي وفاة وزير غرناطه اليهودي ابن

١٠٥٧(٤٤٩) باديس يضم المملكة الحودية في مالاقا .

حملة فريديناند الاول ضد مملكة باداجوز . الاستيلاء على مدينتي فيسيو Visou ولاميغو Lamego .

١٠٥٨ (٥٥٠) ضم امارة روندا لملكة اشبيلية .

Carmbre على كوغبرة ١٠٦٧ (١٥٦ استيلاء فرديناند الاول على كوغبرة النورماند الافرنسيين على بارباسترو.

١٠٦٥ (١٥٧) استرداد بارباسترو من قبل ابن هود .

وفاة فرديناند الاول ملك قشتالة وليون واقتسام دولتيه.

١٠٦٦ (٤٥٩) حركة لاضطهاد اليهود في غرناطة .

١٠٦٧ (٥٩) – ٤٦٠) استيلاء يوسف بن تاشفين على فاس.

١٠٦٨ (٤٦١) وفاة المعتضد . ارتقاء المعتمد . استيلاء العباديين على قرطبة .

١٠٧٢ مقتل سانشو الثاني في زامورا Zamora بعد ان تغلب على الفونس السادس في غولبيجيرا Galpejera . خلفه الفونس السادس الذي كان في المنفى في بلاط طليطلة المسلم.

١٠٧٤ زواج السيد وشيمين ١٠٧٤

١٠٧٥ (٤٦٧) وفاة المأمون صاحب طليطلة وباديس صاحب غرناطة .

١٠٥٢ – ١٠٥٣ (٤٤٤) وفاة ابو عمرو الداني في دينيا.

١٠٥٣ (١٤٤) وفاة ابن برد الاصفر في الميريا.

١٠٥٨ (٥٠٠) مولد ابن خفاجة في الثيرا Alcira .

١٠٦٢ (٤٥٤) تأسيس مراكش.

١٠٦٣ – ١٠٦٤ (٢٥١) وفاة ابن حزم.

نقل رفات القديس إيزيدور من اشبيلية الى ليون .

١٠٦٦ (١٥٨) وفاة اللنموي ابن صيدح .

١٠٦٧ (١٥٩) وفاة الشاعر ابو اسحق الالبيري .

- ١٠٧٠ (٢٦٢ ٢٦٢) وفاة سميد الطليطلي والشاعر ابن زيدون.
  - ١٠٧٦ (٤٦٩) وفاة المؤرخ ابن حيان.
    - ١٠٨١ نفي السيد .
  - ١٠٨٢ (٤٧٥) وفاة المستعين بن هود.
    - ١٠٨٤ (٤٧٧) مولد على بن يوسف.
  - ١٠٨٥ (٤٧٨) استيلاء الفونس السادس على طليطة.
  - ١٠٨٦ (٤٧٩) انتصار المسلمين في الزلاقة Sagrajas.
    - ١٠٨٨ (٤٨١) عودة يوسف بن تاشفين الى اسبانيا .
      - · Aledo حصار There 11.49
- ١٠٩٠ (٤٨٣) عبور يوسف بن تاشفين للمرة الثالثة . خلع عبد الله صاحب غرناطة .
  - ١٠٩١ (٤٨٤) استيلاء المرابطين على اشبيلية .
  - نفي المعتمد الى مراكش. وفاة المعتصم صاحب المريا.
- ١٠٩٢ (٤٨٥) مقتل الخضير بن ذي النون في فالانسيا. اسبانيا المسلمة تصبح من ممتلكات المرابطين.
- ١٠٩٤ (٤٨٧) استيلاء السيد على فالإنسيا . اعدام ابن حمَّاف Djahhaf .
  - ١٠٩٩ (٤٩٢) وفاة السيد في فالانسيا .
  - ١١٠٢ (٤٩٥) استيلاء قائد المرابطين مزدالي على فالانسيا.
    - ١١٠٤ ارتقاء الفونس الاول عرش ارغونا.
      - ١١٠٦ (٠٠٠) وفاة يوسف بن تاشفين .
  - Uclès معركة اوكلس Uclès ووفاة سانشو ابن الملك البكر . وفاة المستعين بن هود صاحب سرقسطة .
  - ١٩٠٩ (٥٠٢) وفاة الفونس السادس . ارتقاء الملكة أور اقة Urraca .

- ١١٠٩ (٥٠٣) استيلاء المرابطين على طلافير Talavera
- ١٠٧٨ (٤٧١) قدوم الشاعر الصقلي ابن حمديس الى اسبانيا.
  - ١٠٨٠ (٤٧٣) بناء الالجافيريا Aljaferia في سرقسطه .
  - ١٠٨١ (٤٧٤) وفاة الفقيه ابو الوليد الباجي في المريا .
    - ١٠٨٣ (٤٧٦) وفاة اللغوي الاعلم من سانتاماريا .
      - ١٠٨٤ (٤٧٧) اعدام الوزير الشاعر ابن عمار .
        - ١٠٩١ (٤٨٤) وفاة الشاعرة ولَّادةً .
        - ١٠٩٣ (٤٨٦) وفاة الفقيه ابن سهل.
  - ١٠٩٤ (٤٨٧) وفاة عالم الجغرافيا ابو عبيد البكري.
- ه ۱۰۹ (٤٨٨) مولد ان قزمان . وفاة المعتمد في Aghmat .
  - ۱۱۰٦ (۰۰۰) وفاة الزهراوي ( Abulcacis ) .
- ١١١١ (٥٠٤) استيلاء المرابطين على : سانتاريم ، باداجوز ، بورتو ، ايغورا لىشبونة .
  - ١١١٨ (٥١٢) استيلاء الفونس المحارب على سرقسطه .
    - ۱۱۲۰ (۱۱۵) معركة كوتاندا Cutanda .
- ١١٢١ (٥١٥) عصيان المهدي بن تمارة في مراكش بداية حركة الموحدين .
  - ١١٢٦ تتويج الفونس السابع في ليون.
  - ١١٣٠ (٥٢٤) وفاة المهدي والمناداة بعبد الله المؤمن .
    - Fraga في التصار المسلمين في ١١٣٤ .

وفاة الفونس الثالث صاحب ارغونا.

١١٣٥ استقلال البرتغال ٠

١١٤٣ (٥٣٧) وفاة علي بن يوسف.

١١٤٥ – ١١٤٥ (٥٣٩) نهاية حكم المرابطين في اسبانيا . عصر الطوائف الثاني . ثورة اسلامية في الغارف Algarve .

وفاة تاشفين في اوران Oran .

١١٤٦ (١٤٢) المناداة بابن ماردانيش في فالانسيا.

استيلاء المسيحيين على ألمريا:

١١١٣ (٥٠٧) وفاة الشاعر ابن اللبانة .

١١٢٥ (٥١٩) وفاة ابن زهر .

السمى « اعمى توديل l'Aveugle de Tudèle . وفاة الكاتب المسمى « اعمى توديل الكاتب الله الكاتب الاندلسي الطرطوشي في الاسكندرية .

۱۱۳٤ (۵۲۹) مولد ابن ميمون Marmonide في قرطية.

۱۱۲۸ (۵۳۳) وفاة ابن خفاجة وابن باجه Avempace .

۱۱۱٤ (٥٣٩) وفاة ريفرتر Reverter قائد جيوش المرابطين المسيحية.

١١٤٥ (٥٤٠) تدمير سور قادش من قبل ان ميمون.

١١٤٧ (١٤٠) وفاة الاديب ابن بستام.

١١٤٨ (٥٤٣) وفاة يحيى بن غانية .

استيلاء ريمون بيرانجيه الرابع على فراغا ، ليريدا ، طورطوزا ، ١٠٥٧ (٥٥٢) استيلاء الموحدين على غرناطة .

- ۱۱۰۹ (۵۰۳) استيلاء المرابطين على طلافير Talavera
- ١٠٧٨ (٤٧١) قدوم الشاعر الصقلي ابن حمديس الى اسبانيا.
  - ١٠٨٠ (٤٧٣) بناء الالجافيريا Aljaferia في سرقسطه.
  - ١٠٨١ (٤٧٤) وفاة الفقيه ابو الوليد الباجي في المريا .
    - ١٠٨٣ (٤٧٦) وفاة اللغوي الاعلم من سانتاماريا .
      - ١٠٨٤ (٤٧٧) اعدام الوزير الشاعر ابن عمار .
        - ١٠٩١ (٤٨٤) وفاة الشاعرة ولادة .
        - ١٠٩٣ (٤٨٦) وفاة الفقيه ان سهل.
  - ١٠٩٤ (٤٨٧) وفاة عالم الجغرافيا ابو عبيد البكري .
- ١٠٩٥ (٤٨٨) مولد ابن قزمان . وفاة المعتمد في Aghmat .
  - ۱۱۰٦ (۰۰۰) وفاة الزهراوي (Abulcacis) .
- ١١١١ (٥٠٤) استيلاء المرابطين على: سانتاريم، باداجوز، بورتو، ايغورا ليشبونة.
  - ١١١٨ (٥١٢) استيلاء الفونس المحارب على سرقسطه .
    - ۱۱۲۰ (۱۱۶) معركة كوتاندا Cutanda .
- ١١٢١ (٥١٥) عصيان المهدي بن تمارة في مراكش . بداية حركة الموحدين .
  - ١١٢٠ تتويج الفونس السابع في ليون.
  - ١١٣٠ (٢٤) وفاة المهدي والمناداة بعبد الله المؤمن.
    - Fraga ف انتصار المسلمين في ١١٣٤

وفاة الفونس الثالث صاحب ارغونا.

١١٣٥ استقلال البرتغال ٠

۱۱۲۳ (۵۳۷) وفاة علي بن يوسان .

١١٤٥ - ١١٤٥ (٥٣٩) نهاية حكم المرابطين في اسبانيا . عصر الطوائف الثاني .

ثورة اسلامية في الغارف Algarve.

وفاة تاشفين في اوران Oran.

١١٤٦ (٥٤٢) المناداة بابن ماردانيش في فالانسيا.

استيلاء المسيحيين على ألمريا:

١١١٣ (٥٠٧) وفاة الشاعر ان اللبانة .

٥١٩ (٥١٩) وفاة ابن زهر .

۱۱۲۲ (۵۲۰) مولد ابن رشد في قرطبة . وفاة الشاعر ابن عبدون والشاعر المسمى « اعمى توديل l'Aveugle de Tudèle . وفاة الكاتب الاندلسي الطرطوشي في الاسكندرية .

۱۱۳٤ (۲۹ه) مولد این میمون Marmonide فی قرطبة.

۱۱۳۸ (۵۳۳) وفأة ابن خفاجة وابن باجه Avempace .

۱۱٤٤ (٥٣٩) وفاة ريفرتر Reverter قائد جيوش المرابطين المسيحية .

١١٤٥ (٥٤٠) تدمير سور قادش من قبل ابن ميمون.

١١٤٧ (٢٤٥) وَفَاةَ الاديبِ ابن بسَّامٍ.

۱۱٤۸ (۴۳) وفاة يحيى س غانية .

استيلاء ريون بيرانجيه الرابع على فراغا ، ليريدا ، طورطوزا ١٠٥٧ (٥٥٢) استيلاء الموحدين على غرناطة . استرداد الموحدين الألمريا .

١١٥٨ . ارتقاء الفونس الثامن

١١٦٣ (٥٥٨) وفاة عبد المؤمن وارتقاء أبو يُعَقُّوبُ بُوسُف.

۱۱۷۱ (۲۲۰) وفاة ابن ماردانيش .

۱۱۸۱ – ۱۱۸۵ (۵۸۰) غزوة ضد سانتاريج ووفاة ابو يعقوب وارتقاء . ابو يوسف يعقوب .

١١٩٥ ( ٥٩١) انتصار المسلمين في العرق ألاركوس ( Alarcos ) ..

١١٩٨ – ١١٩٩ (٥٩٥) وفاة أبو يوسف وارتقاء محملة الناصر .

١٢١٢ (٦٠٩) انكسار المسلمين في لاس نافاس دي طولوزة ( العقاب ) .

سقوط عبيدة وبايزيد.

١١٥٠ ( نحو ) نظم قصيدة السيد .

١١٥٤ (٨٤٥) عالم الجغرافيا الادريسي ينهي عُمَلا ب

١١٥٩ (٥٥٥) وفاة الشاعر ان قرمان.

١١٦١ (٥٥٦) تأسيس عبد المؤمن لمدينة حبل طارق .

۱۱۲۲ (۸۵۰) وفاة عبد المالك بن زهر Avenzaar .

١١٦٥ (٩٦٠) مولد المتصوف محبي الدين بن العربي في مرسيا .

١١٧١ (٥٦٧) أبو يعقوب يبني جامعاً كبيراً وجسراً على الوادي الكبير في اشبيليه .

Malaga فِهَامُ الشَّاعِرِ الرَّصافي في مَالاقًا Malaga

١١٧٩ (٥٧٥) وفاة إين خبر .

Basgkuwal وفاة ابن باشكول Basgkuwal :

١٨٥٥(٥٧١) وفاة الفيلسوف ابن طفيل في مراكش ..

المضارة العرب في الاندلس دم

١٢٥٨ (٦٥٦) ارتقاء ابو يوسف يعقوب في مراكش .

١١٩٨ – ١١٩٩ (٥٩٥) مولد ابن الابار . وفاة ابن رشد في مراكش .

۱۲۰٤ وفاة ابن ميمون Maïmonide .

١٢٠٧ (٦٠٤) وفاة الاديب ابن الشيخ البلاوي .

١٢١٤ وفاة الفونس الثامن.

١٢١٧ ارتقاء فرديناند الثالث صاحب قشتالة .

(٦٢٥) ثورة ابن هود في الشرق الاسباني .

· Majorque الاستيلاء على ماجورك (٦٢٨-٦٢٧) ١٣٣٠

نهاية حكم الموحدين في اسبانيا .

١٢٣١ (٦٢٨ – ٦٢٨) سقوط ميريده وباداجوز .

وفاة ادريس المأمون من الموحدين.

المناداة بمحمد الاول الغالب.

١٢٣٦ (٦٣٣) استملاء فرديناند الثالث على قرطبة .

١٢٣٧ ( ٦٣٤ – ٦٣٤) انكسار المسلمين في آنيشة Anisha . استيلاء محمد الاول على غرناطه .

١٢٣٨ (٦٣٦) استيلاء جاييم الاول Jaime صاحب ارغونا على فالانسيا .

١٢٤٣ (٦٤٠) استيلاء جاييم الاول صاحب ارغونا على مرسيا .

راكار (٦٤٤) الاستيلاء على Jaén والاستيلاء على ٦٤٤٦.

١٢٤٨ (٦٤٥ – ٦٤٦) الشرق الاسباني يقع كله في ايدي المسيحيين.

استبلاء فرديناند الثالث على اشبيليه .

وفاة فرديناند الثالث وارتقاء الفونس العاشر.

۱۲۱٤ (۲۱۰) مولد ابن سميد في Alcala la Real .

تأسيس الفونس الثامن لجامعة بالانسيا Palancia .

· Salamanque تأسيس الفونس التاسع لجامعة سالامنك

٦١٤ (٦١٤) وفاة ابن جبير في الاسكندرية .

۱۲۲۰ (۲۱۷) تشیید برج الذهب Tour de l'Or في اشبیلة.

مدينة ash - Sharishi في مدينة ash - Sharishi وفاة الاديب الشريشي

١٢٢٧ (٦٢٤) جدب في اسبانيا .

• Ibn Dihya وفاة الاديب ابن ديهياء (٦٣٣) ١٢٣٥

١٢٤٠ (٦٣٨) وفاة محيي الدين بن العربي في دمشق .

١٢٤٨ (٦٤٦) وفاة عالم النبات ابن البيطار في دمشق .

٦٤٩ (٦٤٩) وفاة الشاعر ابن سهل .

ترجمة كلملة ودمنة الى اللغة القشتالية .

١٢٥٧ (١٥٥) استيلاء الفونس العاشر على نيبلا Niébla .

١٢٦٢ (٦٦٠) استيلاء الفونس العاشر على قادش ٢٦٠)

۰ (۲۲۸) سان لریس Saint Louis اثناء حصار تونس

٦٧١(١٢٧٣) وفاة محمد الاول النصري .

١٢٧٦ وفاة Jaim الأول عامل ارغونا .

١٢٨٤ (٢٨٢) وفاة الفونس العاشهر في قشتالة .

۱۲۸۷ (۲۸۶) الاستيلاء على مينورك Minorque .

۲۸۹ (۲۸۹) استیلاء سانشو الرابع علی Tarifa .

١٣١٩ ارتقاء الفونس الحادي عشر على العرش.

١٣١٤ (٧١٣) ارتقاء النصري اسماعيل الاول.

١٣١٩ (٧١٩) انتصار المسلمين في اليكوم Alicum .

١٣٣١ (٧٣٢) ارتقاء ابو الحسن في فاس .

١٢٥٤ تأسيس الفونس العاشر في اشبيليه لمدرسة التعليم اللاتينيـة والعربية .

١٢٥٥ (٦٥٣) وفاة المؤرخ الاسباني البيَّاسي في تونس .

١٢٥٨ (٢٥٦) ( تقريباً ) وفاة الاديب ابن عميره .

١٢٦٠ (٨٥٨) التنفيذ بابن الابَّار في تونس .

٦٦٨ (٦٦٨) وفاة الصوفي ابن صابعين الاسباني في مكة .

١٢٧٤(٦٧٢) وفاة النحوي الاسباني ابن مالك في دمشق .

١٢٧٦ (٦٧٥) تشييد فياس الجديدة ومقر السامة البونية بالقرب من الجزيره .

١٣٠٠ تأسيس Jaim الثاني لجامعة لاريدا Lérida في ارغونا . ١٣٠٦ (٧٠٦) تأليف المؤرخ الدهري للبيان المغرب . ١٣٠٨ (٧٠٨) وفاة ابن الزبير في غرناط. . ١٠٥١ (٧١٣) مولد ابن الخطيب في ١٠٥١ . ١٠٥١ وفاة رامون لول Ramon Lull . وفاة رامون لول ١٣٩٢ (٧٣٢) مولد عبد الرحمن بن خلدون في تونس .



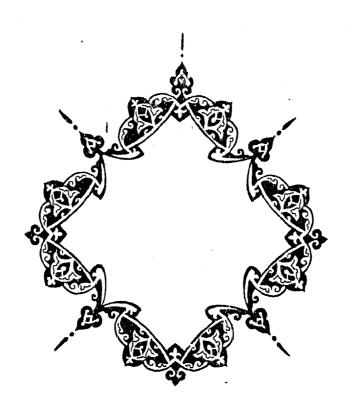

:

三日 日本

ě.i.

## الفصل أنخامس

آثاراًندُلسية

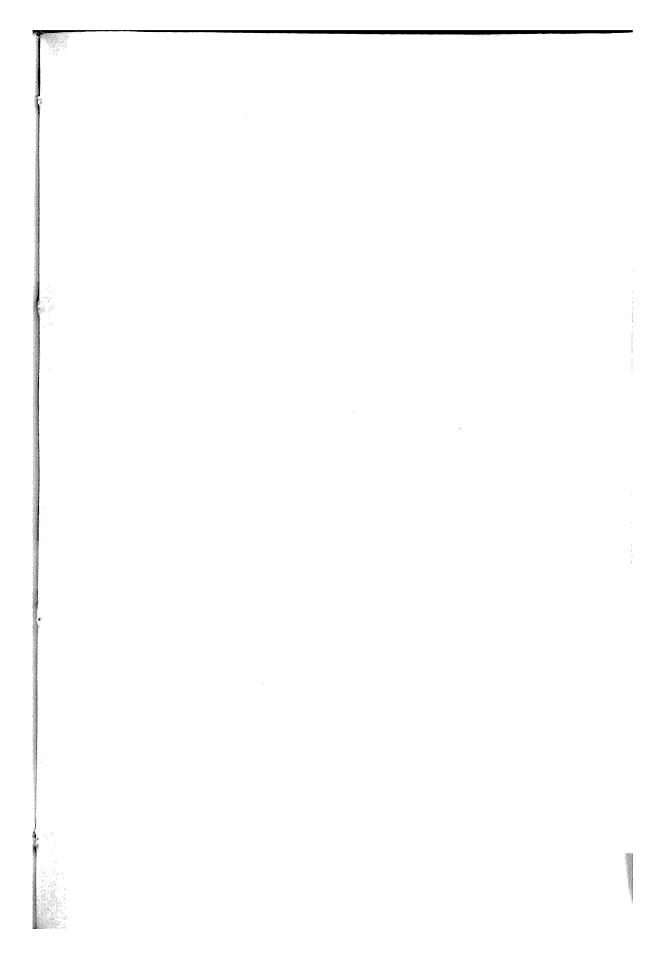



قصراك مراء في غناطة

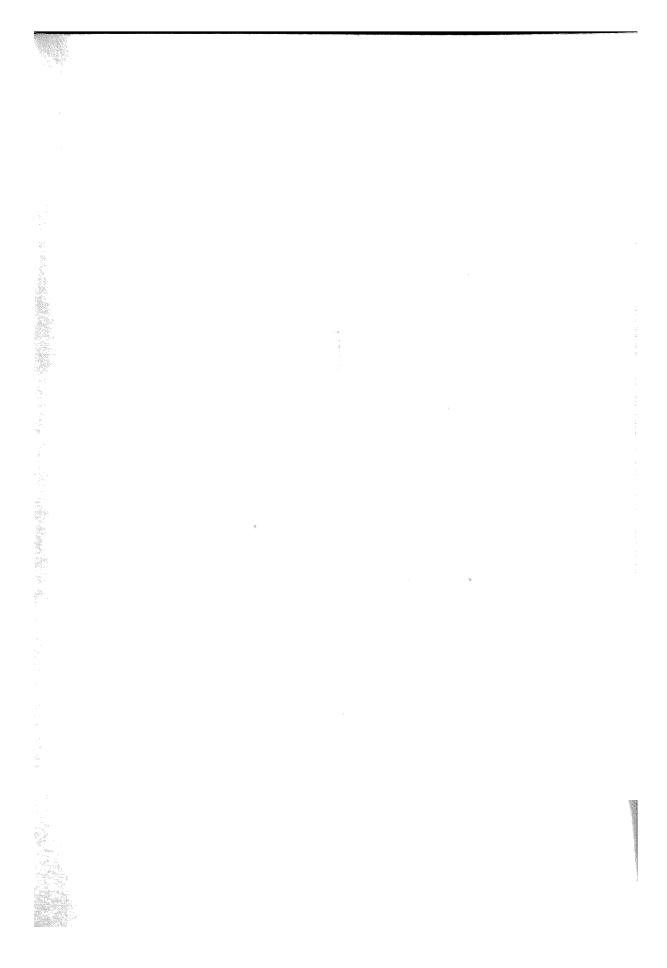



أحد قصورغ ناطة

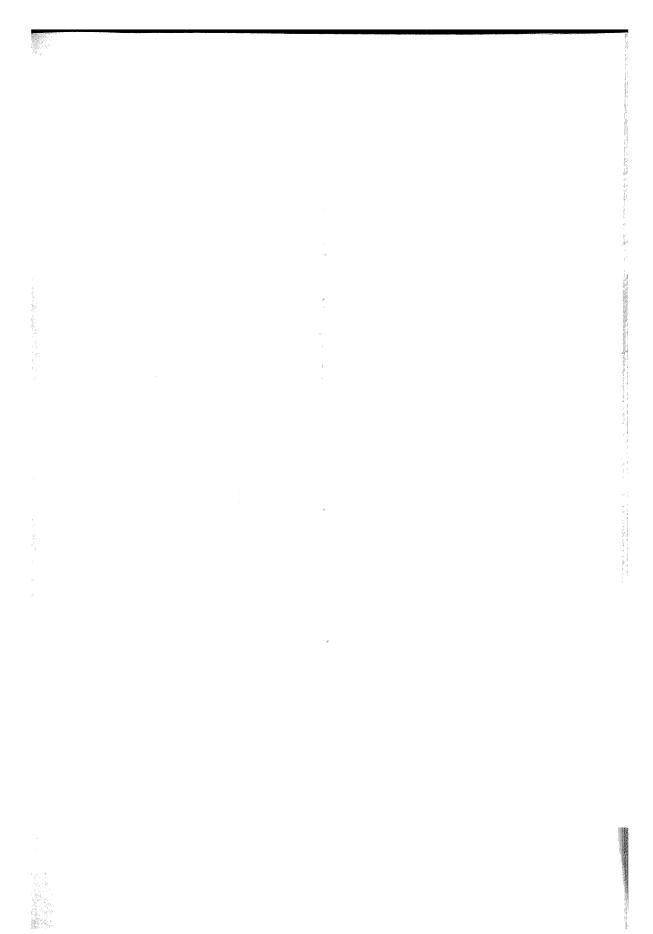



بهوالسفراء قسارش

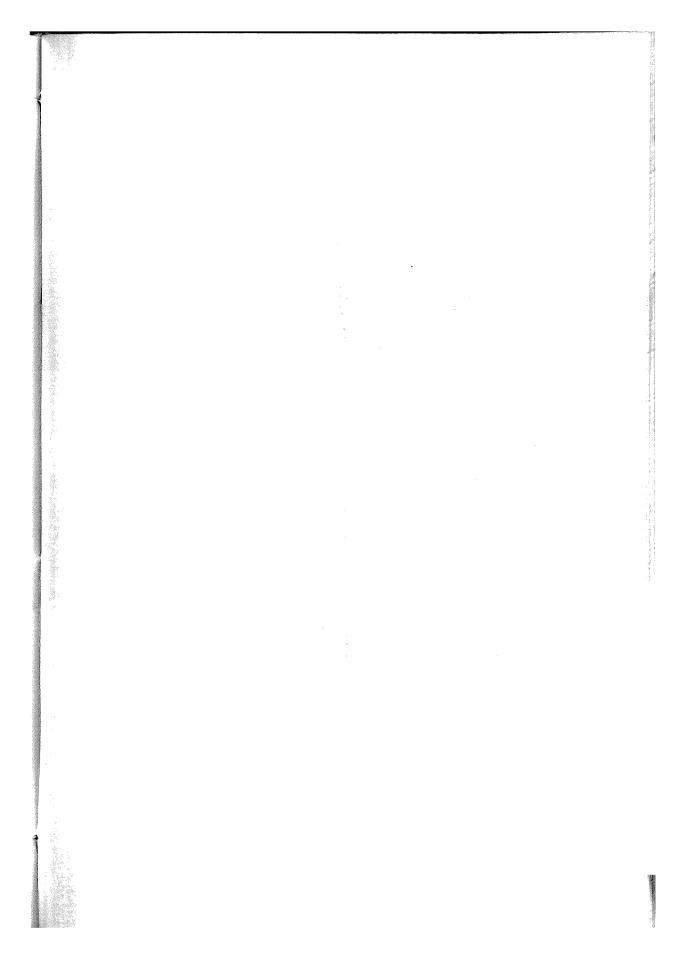

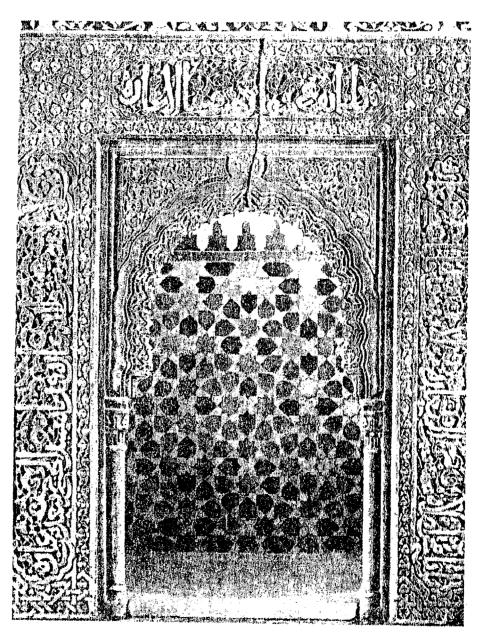

مشكاة لرضع الإباريق في قاعة البركة

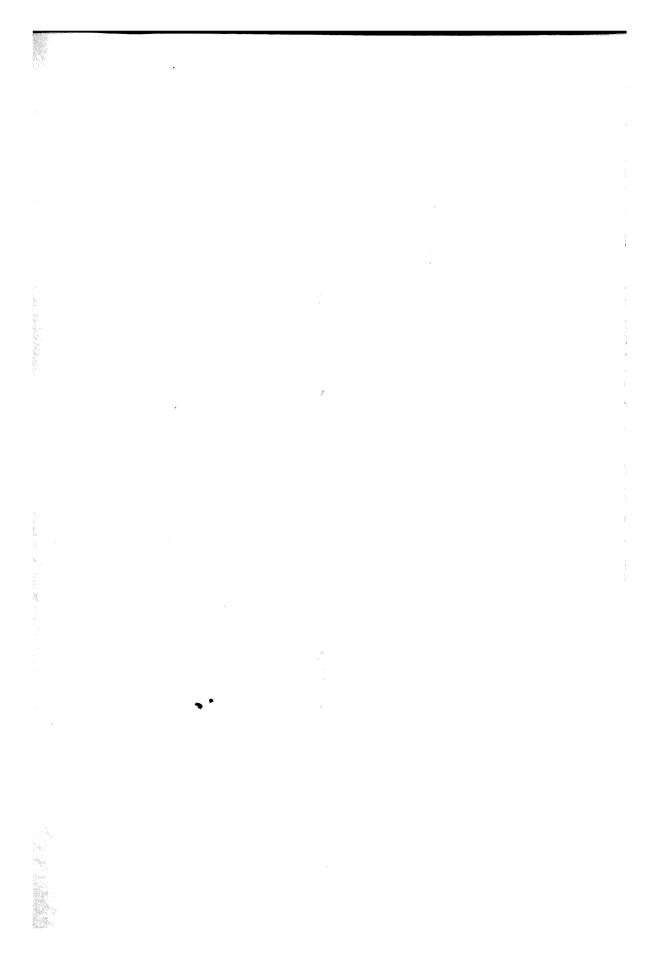

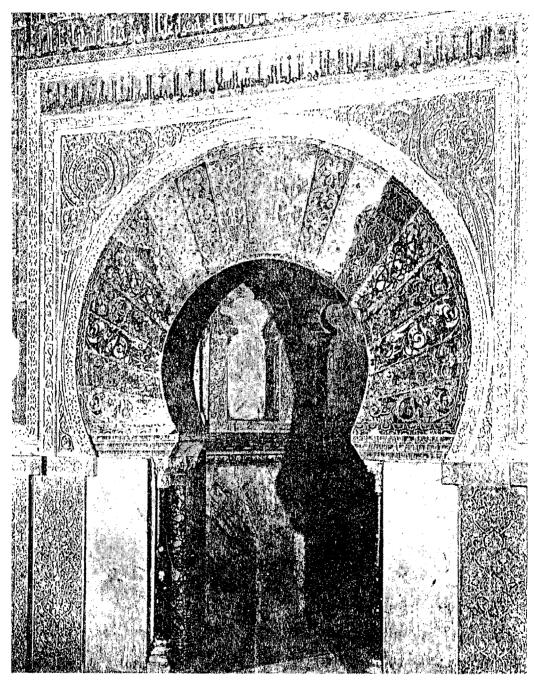

حضارة العرب في الاندلس ١٠٠٥

عسراب جامع قرطبة

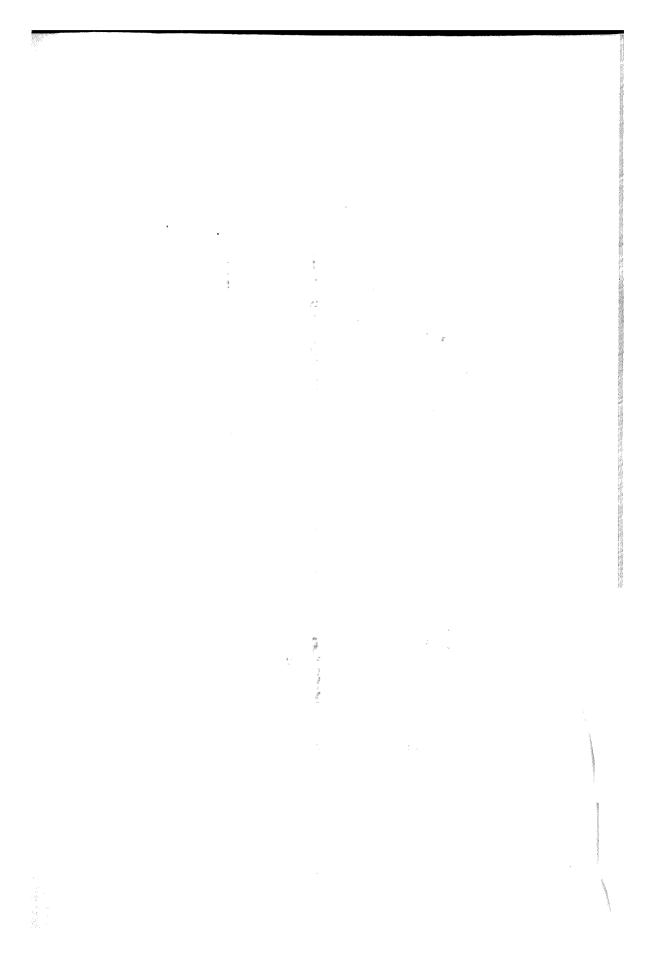

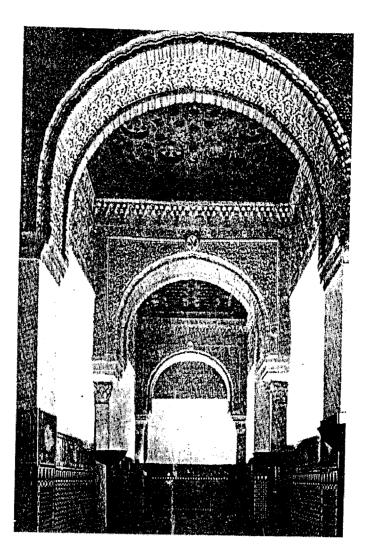

الاقواس والاعمدة داخلأ حدالقصور

. Introduction 



قاعة السفاء

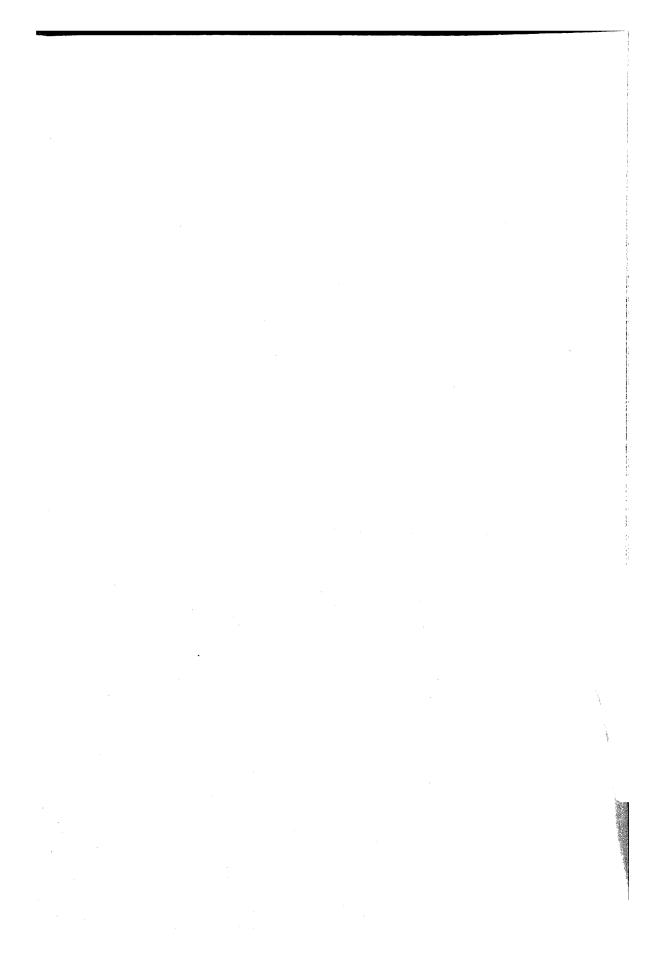

## الفصل السّادس

قائمذ مجملذ بالمؤلفات النفدية



-

;

- ۱۸۲۱ ر. دوزي ، تاريخ مسلمي اسبانيا حتى فتح الاندلس من قبل المرابطين ( ۷۱۱ ۷۱۱ ) ٤ مجلدات طبعة جديدة نقحها وأعاد طبعها ليفي بروفنسال ، ليد ۱۹۳۲ وهو مؤلف ما يزال كلاسيكيا .
- ۱۸۸۱ ر. دوزي ، تحريات في تاريخ اسبانيا وآدابها إبان العصور الوسطى، ثالث طبعة ، ليد باريز ، مجلدان ۱۸۸۱ . يحتوي على عدة ذكريات هامة ، عن السيد ، عن النورمانديين في اسبانيا الخ .
- ۱۸۹۷ ج. سيمونيه ، تاريخ المغاربة في اسبانيا ، مدريد ۱۸۹۷ ، ۱۸۹۷ ج. ۱۸۹۷ معالجة جبارة لموضوع واحد إلا أنها مغرضة في اغلب الاحمان .
- ۱۹۰۳ ف. كوديرا ، دراسات نقدية في تاريخ العرب الاسبات ، ثلاث مجلدات ، سرقسطه ومدريد ۱۹۰۳ ۱۹۱۷ . دراسات تفصيلية رصينة ، غنية بالوثائق والمستندات .

Hamenaje à D. Francisco codera en su jubilacion

19.8

del profesorado Estudios de erudicion oriental.

سرقسطه ١٩٠٤ . مجموعة تحتوي على عدة ذكريات هامة تتعلق بالحضارة الاسبانية - الاسلامية .

۱۹۱۱ ر. ألتأميرا ، تاريخ اسبانيا والحضارة الاسبانية ، ٤ مجلدات برشلونة ۱۹۱۱ .

Th. W. Arnold, Preaching of islam المراب الرولد، الرو

طبعة ثانية ، لندن ١٩١٣ . مؤلف اساسي .

M. Gomez Moreno, Iglesias mozarabes السيد غومس مورينو Arte espanol de los siglos IX - XI

مدرید ۱۹۱۹

عمل مدهش عن الآثار الاسلامية في الفن المغربي .

۱۹۲۰ أ. بلسيستيروس ، تاريخ اسبانيا وتأثيره في التاريخ العام ، جزء ثاني . وثالث ، برشلونة ۱۹۲۰ – ۱۹۲۲ ، مؤلف كامل حداً ، مع قائمة مفصلة بالمؤلفات .

The Western Caliphate, dans المجال الثالث ، كونزالس بالانثيا الثالث ، كمبردج The Cambridge Medieval History . 

۱۹۲۲ ص ۱۹۲۲ ص ۱۹۲۲ م

١٩٢٣ أ. أبو اصدّو تاد ٤ ما هو جديد في اغنية رولاند ، باريز ١٩٢٣ ،

مؤلف قابل للمناقشة إلا أنه يحتوي على وجهات نظر جديدة ومفدة .

1970 أ. كونزالس بالانثيا ، تاريخ اسبانيا المسلمة . اطلع على الطبعة الثالثة (برشلونة ١٩٣٢) لهذا المختصر البسيط إ. لامبيرت ، طليطله ، باريز . مجموعة ، مدن الفن الشهيرة ، ١٩٢٥ . احياء بديم لطليطله المسلمة .

Estampas de la vida en Leon durante el كل ساند ألبورنوز البورنوز البورنوز على المحلام مدريد ١٩٢٦ ، دراسة تاريخية على نحو روائي غير انها مفيدة جداً . ح. مارسية ، مختصر الفن الاسلامي . فن البناء . تونس ، الجزائر ، مراكش ، اسبانيا ، صقلية ، مجلدان ، باريس الجزائر ، مؤلف أساسي في تاريخ الفن الاسباني – المغربي ، مع موجزات تاريخية على تمام الروعة .

١٩٢٧ السيد آسين بالاثيوس

Abenhàzem de cordoba y su Historia de las ideas religiosas المجلد الاول، مدريد ١٩٢٧. مقالة ممتازة عن ابن حزم . إ. مال ، فن وفنانون في العصور الوسطى ، باريس ١٩٢٧ . مع نظرات مشرقة عن اصول الفن الروماني .

197۸ ر. ألت اميرا "تاريخ الحضارة الاسبانية ، مدريد ١٩٢٨ ، مختصر جداً أ. كونزالس بالانثيا ، تاريخ الآداب العربية – الاسبانية ، برشلونة ١٩٢٨ ، مختصر جيد ، إلا أن أسماء الاعلام للأسف ترد فيه كا وردت في النقل الاسباني التقليدي عن العربية .

ح. ربيرا تار اغو ، كالم المواطر للاستاذ الاسباني ، عضها هام جداً .

La carte literaria de Alhaquem II en Cordoba, السيد م. آنتونيا ١٩٢٩ San Lorenzo de El-escorial, 1929.

وهو كتاب مفيد جداً .

ه. ج. فارمر ، تاريخ الموسيقى العربية ، لندن ، ١٩٢٩ ، من احسن الاختصاصيين الحاليين في الموضوع .

ر. منييديز بيدال La Espana del Cid, مجلدان ، مدريد ١٩٢٩ ، اثر محكم على الرغم من أنه ينحو منحى «السيد».

San Lorenzo de السيد م. آنتونيا ، اشبيلية وآثارها العربية مقاطع من تاريخ ابن الصاحب ١٩٣٠ المتعلقة بمشيّدات الموحدين في اشبيلية .

إي. غارثيا غومس ، قصائد عربية – اندلسية – Poémas arabigo إي. غارثيا غومس ، قصائد ، ١٩٣٠ . اختيار موفق جداً للقصائد الاسبانية – العربية مع مقدمة مفيدة .

ل. هالفن ؛ البرابرة ؛ باريس ١٩٣٠ . من الدرجة الأولى .

۱۹۳۱ السيد آسين بالاثيوس El islam cristianizado مدريد ، ۱۹۳۱. هو الهجم من عنوانه .

أ. غونزالس بالانثيا، الاسلام والغرب، مدريد ١٩٣١، جدول مفيد
 بأهم التأثيرات.

إ. ليفي بروفنسال ، كتابات عربية اسبانية ، باريز - ليد ١٩٣١. أ . ر . نيكل ، A book containing the risal A known as أ . ر . نيكل ، The Dove's Neck - ring about love and lovers , باريس ١٩٣١ . ترجمــة لطوق الحمامة لابن حزم مع دراسة تمهيدية ، تنتهي بنتائج قابلة للمناقشة .

۱۹۳۲ ل . هالفن ، نهضة اوروبا ، باريز ۱۹۳۲ ، ممتاز .

إ. ليفي بروفنسال ، اسبانيا المسلمة في القرن العاشر ، نظم وحياة اجتماعية ، باريز ١٩٣٢ .

كل. سانشز ألبورنوز ، اسبانيا والاسلام ، ترجمة ب. غينارد في المجلة التاريخية ، مجلد CLXIX ، باريز ، ١٩٣٢ : بعض من الصفحات يساوي مجلداً ، ظهرت في البداية في الاسبانية تحت عنوان : اسبانيا والاسلام Espana y El Islam في مجلة الغرب عدد LXX ، مدريد ١٩٢٩ .

ه. تيّراسيه ، الفن الاسباني – المغربي من منابعه في القرن الثالث عشر ، باريز ١٩٣٢ . نص محكم ، وتبجيل عظيم .

Hespéris إي . لامبيرت ؛ الفن الاسباني والفن الروماني ؛ في مجلة Hespéris ؛ علم ١٩٣٣ . عبلد XVII ، مقالة كثيرة الايحاء .

أ. ر. نيكل El Cancionero de Aben Guzman على ألا يستفاد منه طبع وترجمة جزئية لديوان ابن Guzman على ألا يستفاد منه إلا بحدر شديد . انظر ج. س. كوكن في مجلة Hespéris ،

- ١٩٣٤ ج. كالميت ؛ العالم الاقطاعي ، باريز ( ١٩٣٤ ) . معلومات ممتازة عن حالة المسائل الراهنة .
- إ. غارسيا غومس ، Bagdad y las los reinos de Taifas, في مجلة الغرب Revista de occidente ، عدد CXXVII مدريد ، ١٩٣٤ .
- ر. غارثينا غومس ، Elagio del Islam espanol مدريد غرناطه ، ۱۹۳۴ . ترجمة لرسالة As sakundi وتعليق عليها . ر. مينيند بدال Historia y epepeya ، مدريد ۱۹۳۴ مجموعة مقالات متعلقة بتاريخ العصور الوسطى السياسي والادبي .
- ح. اورتینا غاسیّت Abenjaldun nos revela el secreto في جلة El Espectador ، مجلد ثامن ، مدرید ۱۹۳۴ .
- ۱۹۳۵ ر. بلاشير ، كتاب ( مقولات الأمم » ، باريز ۱۹۳۵ . ترجمة لطبقات الأمم لسعيد الطليطلي . الاسلام والغرب في مجلة cahiers du Sud ، مارسيليا ، آب ايلول ۱۹۳۵ ، مجموعة مقالات ذات قيم متفاوتة .
- ١٩٣٦ ش. ديهل و ج. مارسيه ، العالم الشرقي من عام ٣٩٥ الى ١٠٨١ ( جزء ثالث من كتاب تاريخ العصور الوسطى من التاريخ العام لمؤلفه كلوتز ) ، باريز ١٩٣٦ . يحتوي على فصول ممتعة عن اسبانيا المسلمة .
- إ. ليفي بروفنسال ( مذكرات » عبد الله آخر مدلوك غرناطة .

Ziride ، مدريد - غرناطه ، ١٩٣٦ طبع وترجمة لنص هام جداً عن تاريخ العلاقات المسيحية - المسلمة في اواخر القرن الحادي عشر اكتشف في مكتبة جامع القيروان al-Karawiyin في فاس.

Revista ر. مينينديز بيدال ، الشعر العربي والشعر الاوروبي في مجلة Revista ر. مينينديز بيدال ، الشعر العربي والشعر الاوروبي في مجلة در Cubana كانون الثـاني – آذار ، ١٩٣٧ . من المحتمل انه يصدر احكاماً قاطعة في موضوع مسألة جد معقدة . انظر ج. سيروت في المجلة الاسبانية ، جزء XXXIX ، ١٩٣٧ ، ص ١٩٣٠ .

ه. بيريز 'الشعر الاندلسي ' في العربية الكلاسيكية في القرن الحادي عشر: مميزاته العامة وقيمته كمصدر ' باريز ١٩٣٧ ' مقالة مفصلة بتوسع ومنصفه الى حد بعيد ؛ إلا أنها قد لا تعطي لمؤثرات المشرق مكانها ونصيبها .

ه. بيرين ، محمد وشارلمان ، بروكسل - باريز ١٩٣٧ . مؤلف ظهر بعد موت هـنا العالم البلجيكي ، ولو ان واضعه أكمله لكان من الممكن ان نميب عليه نقصاً في المستندات التاريخية عن الغرب الاسلامي .

ف. لوت الغزوات البربرية البريز ١٩٣٧ . من بينها غزو اسبانيا من قبل العرب انظرات قابلة لمناقشة في الغالب . التزود بالوثائق عن اسبانيا المسلمة في القرن العاشر لصاحبه ليفي بروفنسال .

إ. ليفي بروفنسال السيد كما ورد في التاريخ، في المجلة التاريخيــة
 جزء CLXXX باريز ١٩٣٧ ص ٥٥ – ٧٤ .

١٩٣٨ الموسوعة الاسلامية ، الطبعة الافرنسية ، ( مجلد رابع ومجلد اول من المتمم ) انتهت في ١٩٣٨ .

إ. ليفي بروفنسال ، دراسات في التاريخ الاسباني - الاسلامي .

إ. ليفي بروفنسال ، معلومات من اجل تاريخ اجتماعي واقتصادي .
 للغرب المسلم في القرون الوسطى (العصر الوسيط) .

#### الجلات

حوليات معهد الدراسات الشرقية في الجزائر

الاندلس

النشرة الاسبانية

بيزنطه

فكر

الجريدة الأسيوية

محلة الغرب

المجلة الاسبانية

ملاحظات وحمولاشي لالكتاب

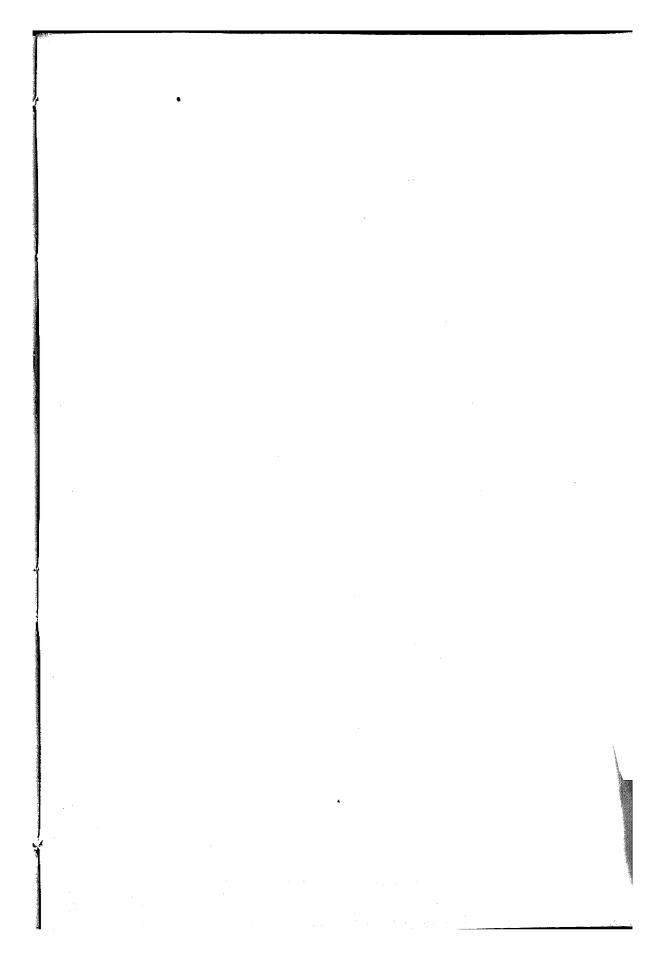

## الفصل لأول

- (۱) ش. دیهل Ch. Diehl ، بیزنطة : عظمة وانحطاط ، باریس ، ۱۹۲۰ صفحة ، .
- (٢) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر صفحة ٨ وما بعدها .
  - (٣) المصدر نفسه . صفحة ١٩ .
- (٤) انظر دراستي عن: تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطة في القرن التاسع في بيزانسيون Byzantion ، جزء XII بروكسل ١٩٣٧ ، صفحة ٨ – ٩ .
- (٥) السيد غودفروا ديمومبين Gaudefroy Demonibynes المؤسسات الاسلامية ، باريس ١٩٢٥ صفحة ١٢٥ ١٣٦ .
  - (٦) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر صفحة ١٥ ٠٤٧ -

(٧) انظر مقالتي عن Le Cid de l'histoire في مجــــلة تاريخية ، باريس . ١٩٣٧

Samuel Commence Commence

- (٨) انظر مقالتي عن الفونس السادس والاستيلاء على طليطلة (١٠٨٥) في مجلة Hesperis جزء XII ١٩٣١ صفحة ٣٣ – ٤٩.
- (٩) انظر كتابي تأملات في دولة المرابطين في بداية القرن الثاني عشر في مجلد الاحتفال بانقضاء خمسين عاماً على تأسيس كلية الآداب في الجزائر. الجزائر ١٩٣٢ صفحة ٣٠٧ ٣٢٠.
- (١٠) انظر ليفي بروفنسال في نص تاريخي جديــد: « المسند ، لابن مرزوق ١٩٢٥ صفحة ٢ .
- (١١) وعلى الخصوص تلك التي في Testour وقد أفرد لها السيد جورج مارسيه دراسة ما تزال تحت الطبع.
- (١٢) انظر ليفي بروفنسال في ، المراكشيون وماضيهم في مجلة الفن الحي ، باريس ١٩٣٠ صفحة ٨١٥ ٨١٦.
  - (۱۳) غولد زيهر .
- (١٤) انها موجودة في منتخبات من تاريخ العرب السياسي والأدبي في الأندلس للمقري ، وهي مجموعة منتخبات ثمينة جداً لأنها حفظت لنا كثيراً من الشذرات المختارة من مؤلفات عربية اسبانية مفقودة اليوم . ولا تستعمل الترجمة الانكليزية التي قام بها P. De Gayangos إلا بحذر شديد لأنها مليئة بالأخطاء .





# الفصرالث ين

- (١٦) انظر كتابي اسبانيا في القرن الماشر صفحة ٢٢.
- G. Margais (۱۷) مختصر الفن الاسلامي جزء اول صفحة ٢٠٦.
- (١٨) انظر هـ . بيريس النخــلة في اسبانيا ، ملاحظات مسندة على النصوص العربية ، في مجموعة مقالات متفرقة غودوفروا ديمو مبينس . ٢٣٩ ٢٢٥ صفحة ١٩٣٨ ٢٣٩ .
- (١٩) والى ذلك عزا دوزي اهمية كبرى في شبه الجزيرة الايبيرية في الجزء الاول من كتابه تاريخ المسلمين في اسبانيا .
- (٢٠) حول هذا النص ، الذي انوي نشره في المستقبل في سلسلة من الوثائق غير المنشورة من تاريخ الامويين في اسبانيا ، انظر كتابي تبادل السفارات صفحة ٤ .
- (٢١) على الاخص توسيعات الجامع الكبير في قرطبة وقد قدم لنا في ذلك علاقة جديدة كل الجدة السيد ايلي لامبيرت مستنداً على

وثائق استطعت ان اقدمها له . ( تاريخ جامع قرطبة الكبير في القرنين الثامن والتاسع من النصوص غير المنشورة ، في حوليات معهد الدراسات الشرقية في كلية الآداب بالجزائر جزء ثاني ، باريس ١٩٣٨ صفحة ١٩٣٥ – ١٧٩) .

- (٢٢) لمحة عن زرياب الموسيقار موجودة في الموسوعة الاسلامية ، متمم صفحة ٢٨٥ ٢٨٦ بتوقيع H.G. Farmer .
- (٢٣) نحن اليوم على اطلاع واسع حول تركيب هـــذا الطعام وصنعته بفضل طباعة مختصر عربي صغير في الموصل عام ١٩٣٤ من بداية القرن السابع (١٣) بعنوان « كتاب الطبيخ » . ولدينا فيا عـدا ذلك مختصران عن الطبخ العربي في الاندلس وهما غير مطبوعين ويبدو انها من عصر الموحدين .
- (۲٤) انظر A. Gonzalez Palencia الاسلام والغرب صفحــة ٨٠ ـــ ٩٠ . بحسب المقرى .
- (٢٥) وقد خصص ر. بلاشير دراسة لهذا الشاعر ، بعنوان : احـــد المهدين للثقافة العربية في القرن العـاشر : سعيد البغدادي ، في المهدين للثقافة العربية كل ١٩٣٠ صفحة ١٥ ٣٦ .
- (٢٦) انظر كتابي اسبانيا الاسلامية في القرن العاشر صفحة ١٨٣ ١٨٨
- (٢٧) احمد زكي مبحث في العلاقات بين مصر واسبانيا اثنــاء الاحتلال الاسلامي في Homenage codera صفحة ١٤٨٥ .

- (٢٨) انظر كتابي عن الخطوط العربية في اسبانيا صفحة ١١٩ ـ ١١٧.
- (۲۹) ليفى بروفنسال ، صحيح البخاري ، مصور نقلاً عن مخطوط لابن سعدى الذي قطن مرسيا عام ٤٩٢ هـ ( ١٠٩٩ م ) باريز ١٩٢٨ .
- (٣٠) ه. بيريس H. Pérès الشعر الأندلسي في العربية الكلاسيكية في القرن الحادي عشر : مظاهره العامة وقيمته كمستندات ، باريز ١٩٣٧.
- Hespéris ج. مارسيه G. Marçais الفن الاسلامي الاسباني في مجلة جاة حرم (٣١) ج. مارسيه عبد المسباني الاسباني في مجلة المسباني في المسباني في
- A. Gonzalez Palencia تاريخ الأدب العربي الاسباني صفحة A. Gonzalez Palencia انظر
  - (٣٣) ترجمة ر. بلاشير صفحة ١٢٥.
- (٣٤) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر صفحة ٢٣٣ ٢٣٤.
  - (٣٥) المصدر نفسه صفحة ٢٣٤.
- (٣٦) انظر ليفي بروفنسال ، مخطوط من مكتبة الخليفة الحكم الثاني في علم Hespéris جزء ۲۰۰۱ .
  - (٣٧) مقولات الأمم ترجمة ر. بلاشير صفحة ١٢٦.



#### الفصل لثالث

- (۳۸) انظر ه. بيرين H. Pirenne محمد وشارلمان صفحة ۱۲۳ ۲۲۰.
  - . . Cl. Sanchez Albarnoz (٣٩) اسبانيا والاسلام صفحة
- (٤٠) فيما يتعلق بجميع هذه المسألة انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر صفحة ٣٣ وما يليها.
- (۱۱) انظر دوزي تاريخ مسلمي اسبانيا طبعة جديدة جزء اول صفحة Gonzalez Palencia و , Simonet ايضاً F. Lot Ferdinand و F. Lot Ferdinand
- (٤٢) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر صفحة ٣٥. يجب تذكر ايضاً زواج الفونس السادس القشتالي بأميرة مسلمة (ليفي بروفنسال ، Mara Zaida » زوجة الفونس السادس القشتالي وولدهما في مجلة Hespéris جزء XVIII ، ١٩٣٤ صفحة ١ ٨.
- (٤٣) هـذه الحوادث واردة بالتفصيل في كتابي تبادل السفارات في مجلة . ١٩٣٧ Byzantion .

- (٤٤) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر ، صفحة ٢١٧.
  - (٤٥) المصدر نفسه صفحة ١٥٢ وما يلمها.
  - (۲۶) « « به ملاحظة ۱ .
    - · ٣١ YA . » » (£Y)
- (٤٨) \* \* ( الحية جعلها مشهورة ٢ ( الحية جعلها مشهورة ٤٨) \* F.Lot
- A. Gonzalez أبحب تقريبات مماثلة في الاسلام والغرب لصاحبه كالبرتغال المصاحبه البرتغال المصاحبه المحتفظة المحتفظ
- (00) قوائم ثمينة جداً قدمها A. Gonzalez Palencia إلا أنها نشرت في المخلد التوطئة المؤلفة الجيل الاغلب على نحو خاطىء وذلك في المجلد التوطئة المؤلفة الجيل تحت عنوان Los Mozarabes de Tolede en los Siglos قي القرن

الثاني عشر والثالث عشر ، مدريد ، ١٩٣٠ . انظر كذلك الملاحق المفيد التي وضعها CI. Sanchez - Albornaz لكتابه : ٢١١ – ٢١١ .

- (١٥) انظر الاستدعاء الإيحاثي بحسب تخيل Cl. Sanchez Albornoz في انظر الاستدعاء الإيحاثي بحسب المحادث الإيحاثي بحسب المحادث ا
- (٥٢) انظر Cl. Sanchez Albornoz في كتابه اسبانيا والاسلام ص ١٠:

  د لم تستعمل المالك المسيحية ابدأ مدة تقرب من ٤٠٠ سنة سوى
  العملات العربية والفرنجية وبقي ملوك قشتالة بعد ذلك ما يقرب
  من قرن كامل حتى ضربوا عملة ذهبية . وكان تقليد العملات
  الفرنجية والعربيسة يجري بأمانة سواء من اجل ضرب القطع
  الفضية في اواخر القرن الحادي عشر أم من اجل صك العملات
  الذهبية في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر ، .
  - (٥٣) انظر ليفي بروفنسال السيد كا ورد في التاريخ . ص ٧٢ .
- (٥٤) انظر R. Dozy في كتابه : تحريات في تاريخ اسبانيا وآدابها في المصور الوسطى ، طبعة ثالثة ، جزء اول ، ص ٢٠٤ .
- (٥٥) في كتابه Iglesias mozarabes ، مذيل بالبوم يحتوي على عدة منسوخات مصورة .
- (٥٦) الفن الاسباني المغربي والفن الروماني في مجلة Hespéris ، جزء XVII ، ٣٠٤٠ ، ص ٤٢ ٤٣ .

- H. Pérès (aV) الشعر الاندلسي صفحة ع١٠٠ .
- (٥٨) في المجلد الاول من كتابه ابن حزم القرطبي ص ٤٨ وما يليها .
- (٥٩) يمكن قراءة ذلك في مقدمة K.Pétrof لطبعته لكتاب طوق الجمامة ( ليد ١٩١٤ ص ١٩٧١ ) .
  - (٦٠) انظر كتابي اسبانيا المسلمة في القرن العاشر ص ٢٧ ــ ٢٩ .
- La escatologia musulmana en la « Divina Comedia » مدريد المناقشات السيد Historia y critica de una Polémics من Boletin de la Real Academia Espanda من بتاريخ ۱۹۱۹ .
- الشعر العربي والشعر الاوروبي في مجلة Revista Cubana عدد كانون الثاني آذار ۱۹۳۷ ولست اعرف هذا المبحث حتى الآن إلا من خلال العرض الذي قدمه له السيد G. Cirot في الا من خلال العرض الذي العرض الذي قدمه له السيد Bulletin Hispanique
- (٦٣) تاريخ اسبانيا بقلم لويس برتراند ، في مجموعة ا. فايارد ، « الدراسات التاريخية الكبرى » باريز ١٩٣٢ صفحة ٣٠٥ ٣٠٠ .
  - (٦٤) اسبانيا والاسلام ترجمة P. Guinard صفحة ه .
- (٦٥) السيد سانشز البورنوز يمين : « اساتذة الدراسات المربية في اسبانيا الحالية ، ريبيرا Ribera ، آسين Asin ، غومس مورينو

متضلعين آخرين في العربية من الاسبان ، اقل سنا ، وكذلك متضلعين آخرين في العربية من الاسبان ، اقل سنا ، وكذلك المدرسة الشرقية الافرنسية التي جددت التنقيب العلمي في الاندلس منذ حوالي عشر سنين . وبخاصة في الرباط ثم الجزائر .



طبط هذذا الكينات على تعلايدع والرمكت بتراكياة للطبناعة والنشر بينوت. عندج شديبيا معللون ٢٢٠

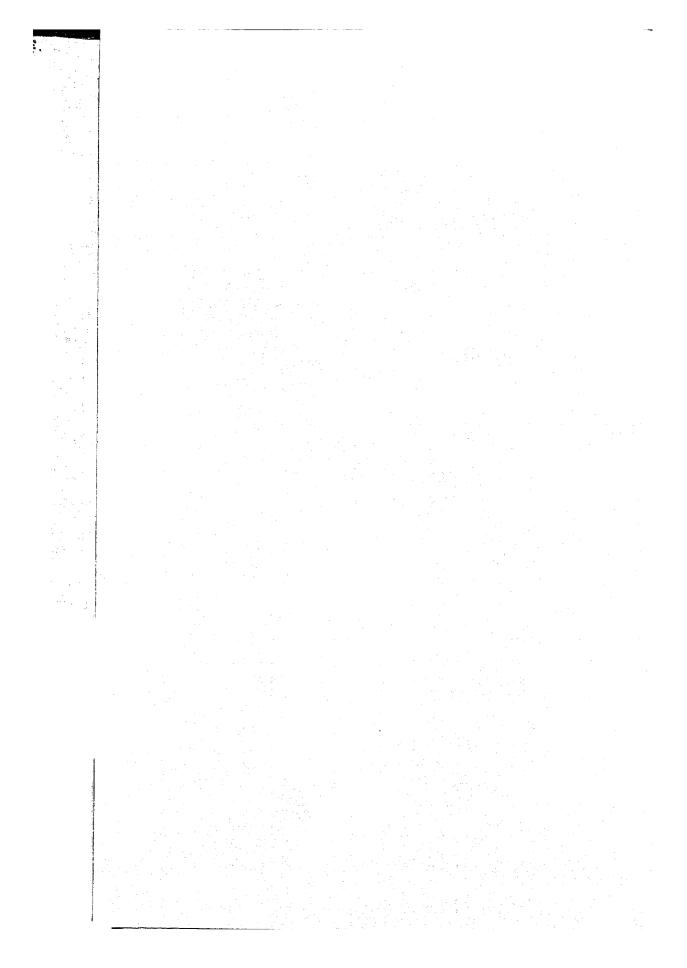

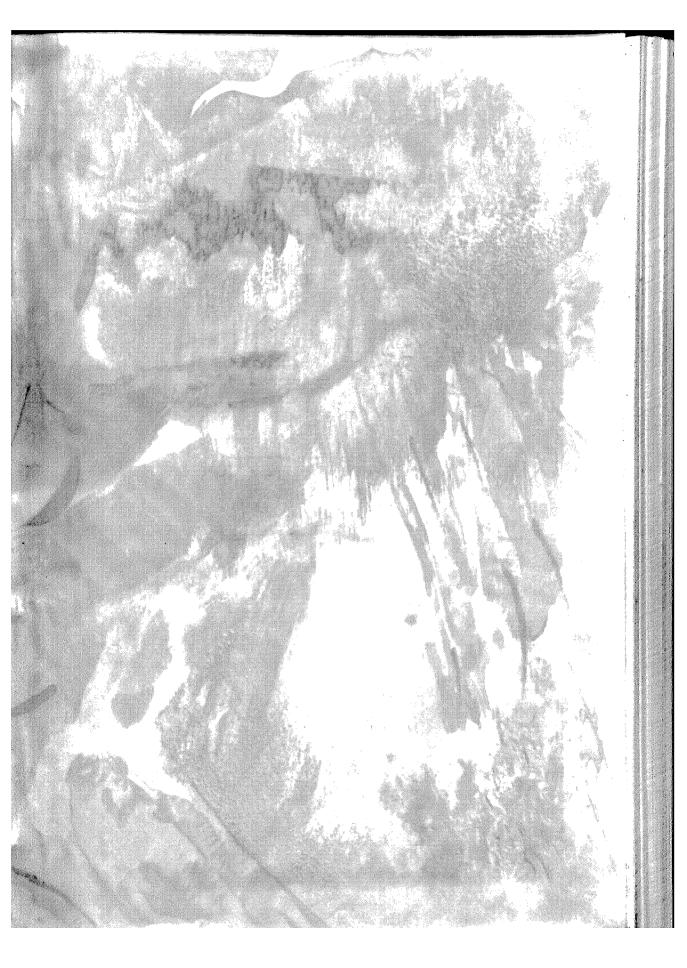

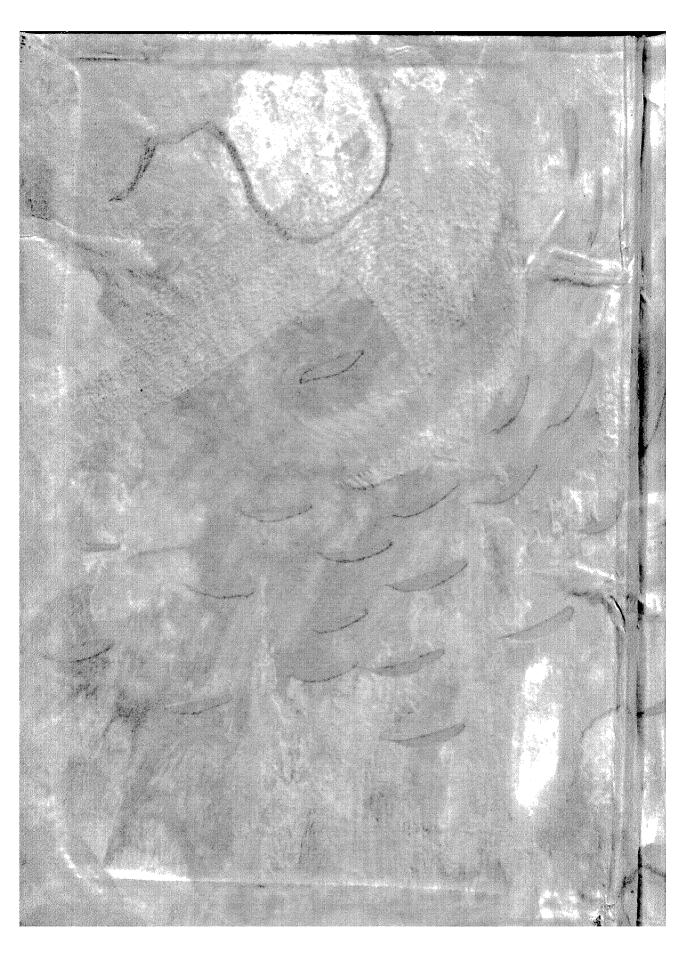

